# مبادئ

# الاقتصاد الكلى

دكتــور محمود يونـــس أستاذورئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة - جامعة الاسكندرية

دكتـور السيل محمل أحمل السريتى مدرس الاقتصاد كلية التجارة - جامعة الإسكندرية

دكتـور أحمد محمد مندور أستاذالاقتصادالساعد

أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة - جامعة الإسكندرية

# <u>مباديء</u> الاقتصادية الكلي

دكتور

#### محمود بونس

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد كلية التحارة ــ حامعة الإسكندرية

دكتور

# السيد محمد أحمد السريتى

مدرس الاقتصاد كلية التحارة ... حامعة الإسكندرية دكتور

## أحمد محمّد مندور

أستاذ الاقتصاد للساعد كلية التحارة ــ حامعة الإسكندرية

Y . . 1



قم السجيل ١٩٥ م

هدیه من دار الثقافة العلمیة / السر الثقار مشر

العاد الكامية /

**عليع، نشر، توزيع** ٨٤ شارع ذكريا غيم ــ تانيس سابقاً

e-mail: m20ibrahim@usa.net

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

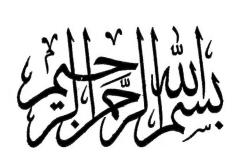

#### مقدمسة

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العلم والإيمان، والصلاة والسلم على رسوله معلم الإنسانية محمد بن عيد الله وعلى أله وصحبه ومسلم، ومن استمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد.

نقدم لهذا الكتاب في "مبادئ الاقتصاد الكلسي" وتتمنى أن يمشل أسهاماً متواضعاً للطلاب الذين يخطون أولى خطواته مسم فسي دراسسة مبادئ الاقتصاد، ولما كان موضوع الكتاب يتناول الاقتصاد الكلي بمسا يحتويه من متغيرات تمس حياة كل فرد في المجتمسع مسسن اسستهلاك وإنتاج واستثمار وتضخم وركود ونمو وتتمية ونظسم لأسسعار صسرف المملات وغيرها، فإن ما يتضمنه من تحليل وتفسير لهذه الموضوعسات معين بإذن الله أولنك الذين يحتاجون لمعرفة هسذه المبادئ فسي تخصصاتهم.

وقد تم إعداد هذا الكتاب ليدرس لطسلاب العسنة الأولسى بكليسة التجارة بغية إعطائهم قاعدة عريضة من مبسادئ الاقتصداد الكلسسى، والهدف الرئيسي لهذا الكتاب جعل المفاهيم الأساسية للاقتصداد والتحقيد وأدواته التحليلية متاحة المطلبة المبتنئين في دراسة الاقتصاد، والتحقيدسي هذا الهدف فقد استخدمت الفنون التحليلية المتاحة بطريقة بسيطة وقدمت التصيرات التي يمكن استيعابها بسهولة مع الاستعانة بالرمسوم البيانيسة التوضيحية كلما كان ذلك ممكناً.

إن الدارس لهذا الكتاب سيكون بإمكانه حين ينتهي من دراســــّــــــ أن يستطرد إلى معلومات أكثر عمقًا، لأن في هذا الكتاب ما يساعده علـــــــى التفكير الاقتصادي الذي يعمق ليس ققط القدرة على توصيف مشــــــكلات الاقتصاد الكلي، ولكن أيضاً على دراسة وتحليل السيامسات الملائمة لمعالجة هذه المشكلات.

ومع ذلك فإننا نعترف بأنه قد يكون هناك قصوراً في عرض هذا الموضوع أو ذاك، وقد يكون هناك إستراده في تتاول هذه النقطة أو تلك، ولكن لتتذكر قول العماد الأصفهاني "إني رأيت أنه لا يكتب إنسسان كتاباً في يومه، وإلا قال في غده: أو كان هذا لكان أحسن، وأو زيد هذا لكان يستحسن وأو قدم هذا لكان أفضل، وأو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر".

ويحتوي هذا الكتاب على سبعة أبواب، يتناول الباب الأول منسها بعض المقدمات الأساسية، وذلك في فصلين يختسم أولسهما بماهيسة الاقتصاد الكلي، وثانيهما بعض المفاهيم والأدوات التحليليسة الأساسسية التي يتعرض لها دارسو الاقتصاد سواء في هذا الكتاب أم في غيره مسن الكتب المتخصصة.

ويتناول الباب الثاني الناتج القومي والدخسل القومسي والإنفاق القومي في أربعة فصول يتناول أولها التنفق الدائري وقطاعات الاكتصاد القومي، ويتناول ثانيها كيفية قياس النشاط الاقتصادي، وقسد خصنص ثالثها لدراسة محددات الطلب الكلي، ويختص رابعسها بكيفية تحديد المستوى التوازني للدخل القومي. وقد جاء الباب الثالث ليتناول دراسة موضوع السياسات المالية في ثلاثة فصول خصصت لدراسة السيامنسة المالية في ظل نموذج المضساعف مع تحليل القجوات التضخمية والاتكماشية ثم دراسة أدوات السياسة المالية ومفساهيم وأشار العجز المالي. أما الباب الرامع ققد خصص لدراسة النقود والبتوك في فصليسن المالي. أما الباب الرامع ققد خصص لدراسة النقود والبتوك في فصليسن تتاول أولهما أوليات في التقود، وأهنم الفصل الثاني يدراسة البنوك مسن حيث نشأتها وتطورها وأتواعها ووظائفها.

أما الباب الخامس فقد اهتم بالتجارة الدولية وميزان المدفو عسات وسعر الصرف، في ثلاثة فصول تناول الأول ماهية التجسارة الدولية وأسباب قيامها، وخصص الثاني لدراسة ميزان المدفوعات الدولية وسعر الصرف، وتناول الفصل الثالث التنخل الحكومي في التجسارة الدولية. وتناول البلب المعلمس التخلف والتنمية الاقتصادية في أربعة فصول هي على التربيب مظاهر التخلف، وماهية التنمية الاقتصادية، واستر التجوات على التربيب مظاهر التخلف، وماهية التنمية الاقتصادية، في أربعة فصول التنمية الاقتصادية. أما الباب المعامع فقد أهتم بالسكان والتنمية الاقتصادي في ثلاثة فصول التلول الأول نظريات السكان والتنمية، وخصص الثاني لدراسة أثر زيادة السكان على التمية الاقتصادي المناب بدراسة التخطيط الاقتصادي وأنواعه ومبرراته.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور/ أحمد محمد مندور قد قام بكتابسة الفصل الأول والسابع والثامن والتاسع والثاني عشسر والشائث عشسر والحدي والعشرون. وقام الدكتور/ المديد محمد أحمد العمريتي بكتابسة الفصل الثاني والخامس عشر والسابع عشسر، وقسام الأستاذ الدكتور/ محمود يونس بكتابة باقي قصول الكتاب.

نسأل الله أن يوفقنا وكل من يسعى إلى حمل أمانة العلم ورسالته بضمير حي ونفس متجردة عن الهوى.

والله ولى التوفيق،،،

الإسكندرية في فيرابر ٢٠٠٠

المؤلف ون

#### المحتويات

| 1  | قدمة.                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|
| 11 | نياب الأول: مقدمات أساسية.                                 |
| 14 | القصل الأول: ماهية الاقتصاد الكلي.                         |
| 14 | أولاً : الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.                   |
| 10 | ثانياً : المتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي.                |
| ۲. | ثالثاً: الأهداف الرئيسية للاقتصاد الكلي.                   |
| 77 | رابعاً : أدوات الاقتصاد الكلي.                             |
| ۲. | خامساً: أهداف وسياسات الاقتصاد الكلي في الواقع العملي.     |
| "" | القصل الثاني: مقاهيم وأدوات تحليلية أساسية.                |
| 22 | ١ - الأرصدة والتيارات.                                     |
| 73 | ٢ ~ التوازن والاختلال.                                     |
| 14 | ٣ - المحقق والمتوقع.                                       |
| ٤٠ | ٤ - الطاب الكلي.                                           |
| E۳ | ٥ – العرض الكلي.                                           |
|    | ٦ – العمالة الكاملة.                                       |
| ٧  | ٧ – استقرار الأسعار.                                       |
| A  | ٨ - لستقرار النمو الاقتصادي.                               |
| 4  | الياب الثاني: الناتج القومي والدخل القومي والإثفاق القومي. |
| 1  | القصل الثالث: التدفق الدائري وقطاع المجتمع.                |
| ۲  | أولاً : قطاعاتُ الاقتصاد القومي.                           |
| 8  | ثانياً : النموذج الأول: الاقتصاد المبسط.                   |
| ٩  | ثالثاً : النموذج الثاني: اقتصاد مغلق بدون حكومة.           |
| ۲  | ر ابماً : النموذُج الثالث: التمماد مظق به حكومة.           |
| ٥  | خامساً: النموذج الرابع: اقتصاد مفتوح.                      |

| ٧١   | القصل الرابع: قيلمن مستوى النشاط الاقتصادي.                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١   | أولاً : الناتج القومي الإجمالي.                                                            |
| YV   | ثانياً : الدخل القومي،                                                                     |
| ٨.   | مفاهيم لُمَرَى مرتبطة بالدخل.                                                              |
| AT   | رابماً : الإنفاق القومي.                                                                   |
| AA   | خامساً: التطلبق بين الناتج والدخل والإنفلق.                                                |
| 41   | سانساً: استبعاد تقابات الأسعار.                                                            |
| 44   | بعض أوجه القصور في قيلس النائج القومي.                                                     |
| 17   | القصل الخامس: محندات الطلب الكلي.                                                          |
| 4.6  | أولاً : الطلب الاستهلاكي.                                                                  |
| 11.  | ثانياً : الطلب الاستثماري.                                                                 |
| 171  | ثالثاً : الطلب الحكومي.                                                                    |
| 14.  | رابعاً: الطلب الخارجي الصافي.                                                              |
| 140  | الفصل المبادس: العستوى التوازني للدخل القومي.                                              |
|      | أولاً : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي فسي إقتصساد                                    |
| 157  | مغلق بدون تنتخل حكومي.                                                                     |
|      | ثانياً : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي فسي التصساد                                   |
| 1,64 | مغلق مع تنخل حكومي.                                                                        |
|      | ثالثاً : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 104  | المفتوح.                                                                                   |
| 138  | ياب الثالث: المعاممة المالية.                                                              |
| 170  | ِ القصل السابع: السياسة المائية في ظل تموذج المضاعف.                                       |
| 170  | أولاً : أثر الإنفاق الحكومي.                                                               |
| 177  | ثانياً : مضاعف الإنفاق الحكومي.                                                            |
| 174  | ثالثاً : أثر الضرائب.                                                                      |
| 174  | رابعاً: مضاعف الضرائب                                                                      |
|      |                                                                                            |

| 171   | لفصل الثامن: تحليل الفجوات التضخمية والانكماشية.          |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 171   | أولاً : الفجوة الانكماشية.                                |
| 177   | ثانياً : القجوة التضخمية.                                 |
|       | ثالثاً : دور السيامسسات العاليسة فسي تحقيسق الاسسنقرار    |
| 144   | الاقتصادي                                                 |
|       | رابعاً : كيفية استخدام سياسة العجز أو الفائض في الميزانية |
| 142   | في علاج الفجوات التضخمية والاتكماشية.                     |
|       | القصل التاسع: أدوات السواسة المالية ومقاهيم وآثار العجسز  |
| 187   | المالي،                                                   |
| 1 8 4 | أولاً : الأدوات التلقائية.                                |
| 140   | ثانياً : السياسة المالية المقصودة.                        |
| 188   | ثالثاً : مقاهيم واتجاهات العجز المالي.                    |
| 14.   | رابعاً : طبيعة العجز العالي،                              |
| 144   | خامساً : آثار العجز المالي،                               |
| 111   | ينب الرابع: النقود والبنواك                               |
| ۲.۱   | الفصل العاشر: أوليات في النقود.                           |
| 1 - 1 | لُولاً : المقليضة وصعوباتها.                              |
| 7 - 3 | ثانياً : وظائف النقود.                                    |
| 111   | ثلثاً : تعريف النقود،                                     |
| 111   | رابعاً: أنواع النقود،                                     |
| 44    | الفصل الحادي عشر: أوليات في البنوك.                       |
| 4.    | أولاً : البنوك التجارية،                                  |
| 41    | ثانياً : البنوك المتخصصة.                                 |
| 40    | ثالثاً : بعض البنوك الأخرى.                               |
| 44    | رابماً: البنوك المركزية.                                  |

|       | الباب الخامس: التجارة الدوليسة ومسيزان المدفوعسات وسسعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710   | الصرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y £ Y | القصل الثاتي عشر: ماهية التجارة الدولية وأسباب قيامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y£V   | أولاً: الاختلاقات بين النجارة الدولية والاقليمية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101   | ثانياً : أسباب قيام التبادل الدولي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | القصل الثالث عشر: مسبيران المدفوعسات الدوليسة ومسعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177   | الصرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171   | أولاً : ميزان المدفوعات الدولية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177   | ثانياً : وسائل إتمام المدفوعات الدواية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 471   | ثالثاً : سعر الصرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4Y)   | الفصل الرابع عشر: التدخل الحكومي في التجارة الدولية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771   | ١ - الرسوم الجمركية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777   | ٢ – نظام الحصص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PY1   | ٣ – الرقابة على الصرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۰   | <ul><li>٤ – التجار الدولة.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /A1   | الباب السادس: التخلف الأقتصادي والتنمية الاقتصادية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۳   | الفصل الخامس عشر: مظاهر التخلف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A£    | أولاً : المظاهر الالقصادية للتخلف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44    | ثانياً : المظاهر التكنولوجية للتخلف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90    | ثالثاً : المظاهر الاجتماعية والسياسية للتخلف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11    | الفصل السادس عشر: ماهية التنمية الاقتصادية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | ١ – النمو الاقتصادي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • •   | ٢ – التتمية الاقتصادية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الفصل السابع عشر: إستراتيجية التنبية الاقتصادية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.    | أولاً : استراتيجية النمو المتوازن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | and the second of the second o |

| *1*        | القصل الثامن عشر: تمويل التثمية الاقتصادية.                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 717        | أولاً : المصادر الداخلية للتمويل.                            |
| ***        | ثانياً : المصادر الخارجية التمويل.                           |
| ***        | الباب السابع: السكان والتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي. |
| TTV        | القصل التاسع عشر: نظريات السكان والتنمية.                    |
| ***        | ١ - نظرية مالتس.                                             |
| TET        | ۲ – نظریة مارکس،                                             |
| TEV        | ۳ – نظرية مبكس.                                              |
| **1        | £ ~ نظرية بولدوين.                                           |
| T+V        | الفصل العشرون: أثر زيادة السكان على التثمية الاقتصادية.      |
| TOY        | أ - لنخفاض مستوى المعشة.                                     |
| TOA        | ب – انخفاض المدخرات القومية.                                 |
| TAX        | <ul> <li>حسف المقدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية.</li> </ul>  |
| 705        | د - تفاقم عجز ميزان المدفوعات.                               |
| 41.        | هــ- زيادة حجم البطالة.                                      |
| 441        | و - نتائج أخرى.                                              |
| 777        | الفصل الحادي والمشرون : التخطيط الاقتصادي.                   |
| 414        | أولاً : نشأة التخطيط تاريخياً.                               |
| <b>TYY</b> | ثانياً : مبررات التخطيط.                                     |
| **         | ثالثاً : مفهوم التخطيط.                                      |
| TAI        | رابعاً: أهداف التخطيط الاقتصادي.                             |
| TAE        | خامساً: أنواع التخطيط الاقتصادي.                             |
| 741        | سانساً: مراحل إعداد الخطة الاقتصادية.                        |
| 440        | سابعاً: متومات التخطيط الاقتصادي الجيد.                      |

# الباب الأول

# مقدمات أساسية

يتناول هذا الباب بعض المفاهيم الأساسية التي يتم استخدامها في دراسة الاقتصاد الكلي، فضلاً عن بعض الأدوات التحليلية الأساسية التي تساعدنا على دراسة الاقتصاد الكلي.

وعليه فإننا سنتناول في هذا الباب الفصلين التالبين:

الفصل الأول: ماهية الاقتصاد الكلي.

الفصل الثاني: مفاهيم وأدوات تحليلية أساسية.



# الفصل الأول\* ماهية الالقصاد الكثي

### أولاً: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي:

تتقسم دراسة الاقتصاد إلى فرعين رئيسيين هما الاقتصاد الجزئسي Macro economics وكلمتي جزئسسي وكلي مأخوذتان من المعنى اللاتيني (Mikros) وتعنى صفير، (Makros) وتعنى كبير.

وبينما يركز الاقتصاد الجزئي على دراسة المسلوك الاقتصادي للوحدات الاقتصادية الفردية في ظل افتراضات معينة مثل كيفية إنفساق المستهك لدخله المحدود على سلع وخدمات معينة بحيث يحصمل على أقصى إشباع ممكن، كيفية اتخاذ المنشأة لقراراتها عنسد القيام بعملية الإنتاج بحيث تحصل على لقصى ربح ممكن.

كيف يتحدد أسعار السلع المختلفة في الأسواق؟

لماذا ترتفع أسعار بعض السلع بينما تخفض أسعار البعض الأخر؟

وعلى الجانب الآخر نجد الاقتصاد الكلي الذي يهتم بأداء الاقتصاد القومي ككل ومن ثم يتعامل مع متغيرات اقتصادية كليسة مشل الناتج القومي، مسترى الترظف في المجتمع، الرقم التياسي للأسعار.

ويحاول الاقتصاد الكلي الإجابة على أسئلة مثـل: كيـف يتحـدد مستوى الدخل القومي أو الناتج القومي في المجتمع؛ وكيف يتغير علـــي

<sup>\*</sup> كتب هذا القصل د. أحد مندور.

مر الزمن؟ كيف يتحدد ممتوى التوظف ومن ثم معــــدل البطالـــة فـــي المجتمع؟ كيف يتحدد الممتوى العام للأسعار؟

ويلاحظ أيضاً بالنسبة التفرقة بين الإقتصاد الجزئسي والكلي أن مشاكل التجميع تكون أكثر صعوبة في الاقتصاد الكلي عنها في الاقتصاد الجزئي بسبب عدم التجانس بين السلع ووجود أسسعار مختلف 4 فطسى المستوى الجزئي نعام أن الثمن سيتحدد يطلب السوق وعسرض السوق ومن ثم نقوم بتجميع طلبات المستهلكين الأقراد تجميع أقتسى للحصول على طلب السوق كما نقوم بتجميع عروض المؤمسات الفردية التي تنتج المسلعة وتتحدد الكميات والأسعار التوازنيسة بتقساعل ظسروف العالسب والعرض في الموق.

أما التجميع على المستوى الكلي فيتطلب للتحصول على دالمة الطلب الكلي يتجميع منحنيات الطلب على جميع السلع والخدمات المنتجة في المجتمع وكذلك الحصول على دالة المرض الكلي ويتحسد مستوى الناتج الكلي والتوظف وكذلك المستوى العام لمأسسعار بتقاعل الطلب الكلي والعرض الكلي.

يتميز الاقتصاد الكلى عن الاقتصاد الجزئي بأن مشاكله تتعكس أثارها على غالبية أفراد المجتمع وإن كانت بدرجات متفارتة، فمشاكل التضخم والبطالة على سبيل المثال يعاني منها معظم أفراد المجتمع، أما المشاكل الاقتصادية الفردية على المستوى الجزئي فلا تعكسم مشاكلة عامة فعندما تقرر الوحدة الإنتاجية زيسادة الإنتساج نتيجة لاتخفاض التكايف أو الأجور قد لا يؤدي بالصرورة إلى توقع النفساط

يلاحظ ليضاً أن ما يعتبر أمر مسلم به في الاقتصاد الجزئي مئسل مستوى الناتج والتوظف أو المستوى العام للأسسعار يعتسبر متضورات أساسية للاقتصاد الكلي وبالمقابل فإن ما يعتبر مسلم به فـــــــي الاقتصــــاد الكلي مثل توزيع الناتج والعمالة والإنفــــاق بيـــن مختلــف الصداعـــات والوحدات الإنتاجية تعتبر متغيرات للاقتصاد الجزئي.

ثانياً: المتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي Key Macro Variables:

يمكن التمييز بين ثلاثة متغيرات اقتصادية كلية تمثل محور اهتمام الاقتصاد الكلي وهي التوظف والناتج الكلي والمستوى العام الأسمار وفيما يلى نتناول كل من هذه المتغيرات الأساسية بشئ من التفصيل.

#### ۱ - متغيرات قوة العمل: Labor Force Variables

يعرف التوظف بأنه عدد العمال البـــالغين والذيـــن يعملـــون فــــي وظائف معينة على أساس يوم العمل الكامل.

أما البطالة فتشير إلى عدد العمال البالغين غير المشتغلين ولكنهم يبحثون بجدية عن فرص العمل ومن ثم فإن قسوة العمال الكلية في المجتمع في تاريخ معين تكون عبارة عسن عدد العمال المشتغلين و المتعطلين.

#### ويلاحظ على التعريف السابق ما يلى:

تحقيق التوظيف الكامل لعنصر العمل يعنسي عدم وجدود بطالة
إجبارية بين القوى العاملة عند مستويات الأجور السائدة بمعنى أنسه
كل من يرغب في العمل عند مستويات الأجور السائدة يجد فسرص
العمل.

لا يدخل ضمن المتعطلين العمال خير العاملين نتيجة التغير والتنقيل
 المستمر بين الوظائف المختلفة أو المتعطلين بمسبب عدم توافير
 الشروط أو المهارات التي تتطلبها الوظائف الجالية وهذا ما يعسرف "بالبطالة الاحتكاكية".

#### لماذا الاهتمام بالبطالة؟

يرجع الاهتمام بالبطالة إلى صبيين رئيسيين الأول أنها تؤدي إلى ... نوع من الضياع أو الفاقد الاقتصادي في موارد المجتمع، فإذا افسترض أن القوة العاملة في مجتمع ما ١٠٠ مليون وأن معسدل البطالسة ١٠٠ فعضى ذلك ضياع الذاتج المحتمل اعدد قدرة ١٠ مليسون مسن العمسال، وسيكون هذا الفاقد بالطبع أمر غير مرغوب فيه في الاقتصاد طالمسا لا يوجد قدر كاف من الإنتاج لمقابلة كل ما يحتلجه الأفراد.

والسبب الثاني للاهتمام بالبطالة هو الآثار التي تترتب على البطالة من معاناة ويوس وانتشار المشاكل الاجتماعية وزيادة القلق الاجتماعي وخاصة كلما استمرت معدلات البطالة مرتفعة لفترات زمنية طويلة.

وفي الفترة القصيرة تداول الحكومات وخاصة في الدول المتقدمة التخفيف من أثار اللبطالة من خلال نقديم مساعدات أو إعانسات البطالسة الأولئك الذين يعانون من البطالة حتى يجدوا فرص العمل.

#### ۲ - متغيرات الناتج: Output Variables

يعتبر إجمالي الناتج القومي (GNP) من أكثر المقسابيس شيوعاً القياس الناتج الكلي في يلد ما خلال فترة زمنية معينة.

ويمكن قياس لجمالي الناتج القومي على أساس الأسعار الجاريسة وفي هذه الحالة يقيس القيمة الكارة للسلع والخدمات المنتجة خلال فسترة زمنية معينة على أساس الأسعار السائدة فسي نفس الفسترة. ويسسمي بلجمالي الناتج القومي (الاسمى) وتعكس التغيرات في اجمــــالي النـــاتج القومي بالأسعار الجارية بين فترتين زمنينيّــن تغــيرات فــي الكميــات المنتجة من السلع والخدمات فضلاً عن التغيرات في الأسعار السوقية.

وقد يقاس إجمالي الناتج القومي على أساس الأسعار الثابتة ويسمى بإجمالي الناتج القومي (الحقيقي) حيث تقيم الكميات المنتجة مسن المسلع والخدمات كل فترة زمنية على أساس الأسعار التي سسادت فسي فسترة زمنية أو منة معينة (سنة الأساس).

وطالما أن الأسعار تكون ثابتة فإن التغيرات في إجمسالي النساتج القومي الحقيقي تعكس التغيرات في كموات الناتج فقط. ومن اليديسهي أن قياس إجمالي الناتج القومي (الحقيقي) يكون مؤشر أفضل لقيساس مسدى التحسن الحقيقي في الأداء الاقتصادي للمجتمع.

والمثال النالي يوضح كل من مفهومي أجمــــــالي النــــاتج القومـــــي الحقيقي والأسمي بافتراض أن الاقتصاد ينتج سلعة واحدة ولتكن القمح.

| (1)<br>إجمالي النائج القومي | (۲)<br>اِجِمالَي الناتج القومي | (۲)<br>اِنتاج القمح | (۱)<br>ثنن اللمح | السلة |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------|
| الحقيقي (أسعار ٨٦)          | الأسمى (مليون جنيه)            | رمليون أردب)        | (جنيه لكل أردب)  |       |
| ٧.                          | ٧٠                             | 1.                  | ۲                | 1944  |
| 7 £                         | ٣.                             | 14                  | ۲,۰              | 1447  |
| 77                          | 77                             | - 11                | ۳                | 1446  |

يلاحظ أن أرقام الأعمدة (1)، (٢) افتراضية وأن العمدود (٢) الذي يقيس إجمالي الناتج القومي الأسمي هو حاصل ضرب العمدود (١) × العمود (١) أما العمود (١) فيستخدم أسعار سنة ٨٢ كسنة أساس حيث كان ثمن الأردب ٢ جنيه ويقيم الناتج في المنوات المختلفة على أساس هذا الثمن.

يلاحظ أن لجمالي الذاتج القومي (الأسمي) قد زاد فسي عسام ٨٤ بالمقارنة مع عام ٨٣ بالرغم من نقص كميات الإنتاج عام ٨٤. ما هسو تفسيرك لذلك؟ أليس من الأقصل استخدام مقياس لجمالي الناتج القومسي الحقيقي؟

#### لماذا نهتم بتغيرات الناتج؟

يهتم صائعوا السياسة في القترة القصيرة بالتقابات فسي النساتج أو الدخل القومي وهو ما تعرف بالدورة التجارية business cycle وهي أحد السمات لمعظم الاقتصاديات الرأسمالية، حيث ينخفض مستوى النشاط الاقتصادي في بعض الفترات وترتفع معدلات البطالة (الركسود) وفسي فترات أخرى يحدث زيادة في ممستوى النشاط الاقتصادي وترتفع مستويات التوظف وترتفع الأسعار ربما بشكل تضخمي (فترات السوواج) أما في الفترة الطويلة فإن التغيرات في لجمالي الناتج القومسي الحقيقسي تكون هامة من وجهة نظر النمسو الاقتصادي، وقد العكس النمسو الاقتصادي، وقد العكس النمسو الاقتصادي في عسسورة زيادات أكبر في الناتج مقابل عمل أكل مما ترتب عليسه زيادة فسي ممستوى الرفاعة، العلاقة بين الناتج والتوظف والبطالة؟

ير نبط كل من الناتج والتوظف وبالتالي البطالــــة، ظكــي يسزداد مستوى الناتج لابد من زيـــادة عــدد المشــنظين (أي زيــادة مســتوى التوظف). أو قد يتمكن المشتظين الموجودين من زيادة الإنتاج في حالـــة زيادة متوسط ما ينتجه العامل (زيادة الإنتاجية).

ويزداد معدل البطالة كلما انخفض مستوى التوظف أو زادت قسوة العمل مع بقاء الأشهاء الأخرى على حالها. وبافتراض عدم تغير نمو قوة العمل وإنتاجية العمل فإن مستوى التوظف والناتج يرتبطان طردياً كما يرتبط البطالة والناتج عكسياً.

The Price Level : المستوى العام للأسعار - ٣

ويمكن التمييز بين ثلاثة مقاييس للأرقام القياسية هي:

الرقم القياسي الأسعار المستهلك (CPI) ويغطي مجموعـــة المـــلع الاستهلاكية التي يقوم المستهلك بشرائها، الرقم القياسي الأسعار المنتـــــج (PPI) ويغطى مجموعة السلم التي تدخل في العملية الإنتاجية.

أما المقياس الأخير فهو مكمش إجمالي النسائج القومسي GNP) deflator) ويفطي مجموعة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد القومي ويبين التغيرات في أسعار كمية معينة من السلع بين الفترة الجارية ومسنة الأساس ويمكن قياسه على النحو التالي:

وبمكن حسامه باستخدام أرقام المثال السابق على النحو التالي:

السنة مكمش لجمالي الناتج القومي

ويلاحظ أن المستوى العام للأسعار ليس مهماً في حد ذاته ولكسن في التغيرات التي تحدث في مستوى الرفاهة أثناء تغير المستوى العسام للأسعار والتضخم) يسترتب للأسعار والتضخم) يسترتب عليه أثار ونتاتج غير مرغوبة نتيجة تخفيض القوة الشرائية للنقود كمسا أن الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار (الاتكماش) لسه أنسار مليية على النشاط الإنتاجي والتوظف.

#### ثَلثاً: الأهداف الرئيسية للاقتصاد الكلي:

#### ١ - الارتفاع بمستوى الثائج ومعدل تموه:

ويقيس إجمالي الناتج القومي "GNP" القيمة الكلية لمجموع السلم والمغدمات النهائية التي تم إنتاجها في المجتمع خلال فترة منة. ويعتسبر مقياس إجمالي الناتج القومي من أكثر المقاييس شيوعاً ويمكن أن يقاس إجمالي الناتج القومي على أساس الأسعار السوقية الجاريسة أو السساندة ويممى بإجمالي الناتج القومي الأسمي "Nominal GNP" أو يمكن قياسه على أساس أسعار ثابتة (سنة معينة تستخدم كمسنة أسساس) ويمسمى بإجمالي الناتج القومي الحقيقي "real GNP" ويمتبر هذا المقياس أكستر المقاييس المتاحة ملائمة القياس مستوى الناتج ومعدل نموه في الاقتصاد القومي.

وإذا تتبعنا مملك نمو الناتج وخاصة في الاقتصاديات الرأسالية التي تتميز بما يسمى بالدورات التجارية "business cycle" سنجد فترات من التوسع وأخرى من الاتكماش في الناتج الحقيقي ففي فترات الركسود، يكون ملايين من البشر بدون عمل فضلاً عن ضباع أو فقد كبسير فسي الإثناج من السلع والخدمات.

والملاحظ أن مثل هذه الدورات قد أصبحت أكل حدة بعد الحسرب العالمية الثانية بالمقارنة مع الفترات السابقة وربما مرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المعرفة بالاقتصاد الكلي فضلاً عن استخدام سياساته وأدواته فسي الواقع العملي، ويتضع خلك من دراسة ما يسمى بفجوة النساتج "GNP والتعرف على هذه الفجوة من الضروري توضيح مفسهوم أخسر لإجمالي الناتج القومي المحتمل Potentia! "Potentia! في فترة زمنيسة معينة تحقيقه عندما يستخدم موارده المتاحة بشكل كامل في ظل معسوى التكووجيا الممائد. ويدون زيادة التضخم، ويسمى أحياتاً "بمستوى إنساج المعالة المرتفعة الم

<sup>(</sup>١) يقابل هذا المستوى، مستوى الناتج الذي يتحقق في ظل معدل البطالة الطبيعي.

وتقاس فجوة الناتج بالقرق بين الناتج المحتسل والنساتج الفطسي وتقاس فحدى الركود الاقتصادي أو الفقد في الموارد الإنتاجية كما هو الحال في فترات الكساد (الثلاثينسات، بداية السستينات، منتصف السبعينات، وأواتل الثمانينات من هذا القرن) وعندسا يصر الاقتصاد بمرحلة الرواج أو التوظف الزائد - تكون فجوة الناتج سالبة كما حسدث على سبيل المثال في عامي 191۸ - 19۷۳ عندما زاد النساتج القطسي عن الناتج المحتمل، وترتب على ذلك ارتفاعات حادة في الأسعار.

يمكن التمييز بين مصدرين أساسيين للزيادة في مستوى التاتج المحتمل، هما نمو قوة العمل قضلا عن زيادة متوسط ما بنتجه العسامل، فمن الواضح أن إنتاجية العامل قد زادت زيادة كبيرة في الخمسين سسنة الماضية. لمسبين رئيسيين الأول أن العامل أصبح يتساح له استخدام كميات أكثر من رأس المال والتجيهزات في العملية الإنتاجيسة، الشاني حدوث تقدم فني في المجالات المختلفة حيث أصبح العامل أكثر تعليما والألات أكثر تقدما. ويتعين على المجتمسع الذي يواجسه بالركود أن يمتهدف تخفيض فجوة الناتج، بينما المجتمسع الذي يواجه بسالتضخم قد يستهدف زيادة البطالة وفجوة الناتج انقلول معدلات التضخم (1).

#### ٢ - زيادة مستوى التوظف وتقليل البطالة:

يعتبر تحقيق مستوى مرتفع من التوظف والذي يتطلب أيضا معدل منخفض للبطالــة "Low unemployment" أحــد الأهــداف الرئيســية للاقتصاد الكلي.

 <sup>(</sup>١) كما حدث في الولايات للتحدة في القدرة مسين ١٩٨٠ – ١٩٨٣ وحيث البعبت سياسسات
 (انكماشية) أدت إلى وقع معدلات البطالة – إندال اخد من معدلات التيديو.

فكما نعلم أن قوة العمل نشمل كل الأشخاص سواء كانوا يشفلون وظائف أو متعطلين، ولكن لا يشتمل على أولئك النيسن لا يعملون ولا ببحثون عن فرصة عمل.

وبينما يعتبر ارتفاع معدل النمو في الناتج الحقيقي مؤشرا على قوة الاقتصاد فإن ارتفاع معدل البطالة يعد أحد علامات الضعف وذلك لمسا يترتب على البطالة من أثار غير مرغوبة اقتصاديا واجتماعيا.

ولذلك فإن الارتفاع بمستوى التوظف وإيجاد فرص عمل لكل من يرغب فيه يصبح هدفا رئيسيا.

ومن البديهي أن مستوى التوظف والتغيرات فيه يمثل أحد مصلار النمو في الناتج القومي الحقيقي، فمن المتوقع أن يصاحب معدلات النمو المرتفعة في الناتج الخفاضا في معدلات البطالة والعكس صحيح<sup>(١)</sup>.

#### ٣ - استقرار الأسعار:

إن ضمان أسعار مستقرة في ظل أسواق حرة يعتبر هدف أساسسي للاقتصاد الكلي. فاستقرار الأسعار يتضمن عدم تغير الممستوى العام للاقتصاد الكلي. فاستقرار الأسعار ورتفاعا أو انخفاضا) بشكل فجاني وكبير. هذا ضروريا ومرغوبا فيه للمجتمع من زاويتين الأولى أن الأسعار هي مقياس للقيسم الاقتصادية وعندما تتغير الأسعار بسرعة وفي فترات قصيرة يؤدي ذلك إلى نوع من الاضطراب أو الارتباك في المعاملات والعقسود ويصبح حماذ الأسعار غير ذات قيمة.

<sup>(1)</sup> هذه العلاقة الطردية بين التاتج الحقيقي ومستوى التوظف، أي العلاقة المكسية بــــــــــين الســـاتج ومعدل الطاقة المكسية العمل. ففـــــي طــــل ومعدل الطاقة يشرض عدم حدوث تايوات كبيرة في قرة العمل أو إنتاجية العمل. ففـــــي طــــل ثبات قوة العمل والإنتاجية لكي يزداد مستوى التاتج لابد من زيادة مستوى التوظف ومـــــن ثم تطلل معدل المطاقة.

والسبب الثاني لأهمية استقرار الأسعار أنها تعتبر مؤشرات هامسة يتم على أساسها توجيه الموارد بكفاءة بين قطاعات الاقتصساد القومسي المختلفة.

ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) من أكثر المقسابيس شيوعا لقياس المستوى العام للأسعار ويعبر عن تكلفة مجموعة سلعية معينة يقوم المستهلك بشرائها في فنرة معينة.

ويقاس معدل التضخم بمعدل النمو أو التغير في الرقسم القياسي للأسعار بين فترتين زمنيتين. فباستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهاك يمكن حساب معدل التضغم على النحو التالي:

> معدل التضخم للرقم القياسي لأسعار المستهلك كنسبة منوية = هريم هيس لاسار فسنيك (فنة تعانيا) - هرم فهلي لاسار نسنيك (فنة فسابة)

> > (الرقم القياسي لأسعار المستهلك السنة السابقة)

وعندما يكون معدل التضخم موجيا فهذا يعني حدوث ارتفاع فسي المستوى العام للأسعار وعندما يكون ساليا فهذا يتضمن حدوث انخفلض في المستوى العام للأسعار ويسمى انتكماش deflation.

ولا يعني تحقيق الاستقرار فرض مجموعة من الأسعار الجــــامدة كما هو الحال في الدول الأشتراكية أو الشيوعية أو كما يحدث في أوقــات الحروب في الدول الرأسمالية، فالجمود في الأسعار في ظل جهاز الثمــن يعني إتعدام الكفاءة. وعلى النقيض الأخر لا يجب أن نطلــــق للأســعار العنان بحيث يتضـــاعف المســتوى العــام للأســعار آلاف أو ملاييــن المعان بحيث يتضـــاعف المعســتوى العــام للأســعار آلاف أو ملاييــن المرات. المالوب هو درجة معينة من المرونة فــــي الأســعار

 <sup>(</sup>٩) هذا ما يعرف بالتضخم الحاد hyper inflation ومن الأحلة الواضح له ما حدث في المانيا في العشرينات وكذلك في بوليفيا في التصانيات من القرن الحالى.

وما هو مطلوب هو درجة معينة من المرونة في الأسعار بحيث يستطيع جهاز الثمن أن يقوم بوظائفه بكفاءة.

#### ١ - التوازن الخارجي:

تزداد أهمية تحقيق هدف التوازن الخارجي كلما زاد ارتباط الدولة مع دول العالم الخارجي، وتعتبر معظم الاقتصاديات اقتصاديات مفتوحمة بمعنى أنها تصدر وتستورد السلع والخدمات، تقرض وتقدرض تبيع وتشتري التكنولوجيا، ترسل مواطنيها المسفر للعمل أو السياحة. وقد أدى التفاض تكاليف النقل وتقدم وسائل المواصلات والاتصالات بيسسن دول العالم إلى تقوية الروابط الدولية بشكل ملموس فضلا عن حصول بعسض الدول على جزء كبير من دخلها القومي من خلال التجارة الدولية.

ويتعين على الدولة أن تكون لها سياسة اقتصادية خارجية تستهدف التأثير في الصادرات والواردات بالإضافة إلى أسعار الصرف الأجنبي. فيينما تودي زيادة الصادرات إلى زيادة تيار الدخل (إضافات) فإن زيادة الواردات تودي إلى نقص تيار الدخل (مسحويات) ويعرف صافي الصادرات بالغرق بين القيمة الكلية لصادرات بلد معين ووارداته. وعندما يكون صافي الصادرات موجبا تزيد قيمة الصادرات على الواردات ويتحقق فائض في الحساب الجاري في صيزان المدفوعات ويحدث العكس في حالة كون صافي الصادرات كمية سالية، أما بالنسبة لأسعار الصرف الأجنبي، فيجب أن تراقب الدولة ما يحدث لسعر عملتها بالنسبة لعملات الدول الأخرى.

 كما أن اتخفاض سعر الصرف بالنسبة للعملات الأخرى يؤدي إلى لونفاع أسعار الواردات ومن ثم يميل معدل التضخم إلى الارتفاع.

وعندما تحقق الدولة فائض أو عجز في صافي الصادرات وترتفع أو تتخفض أسعار الصرف الأجنبي بحدة، لابد من لِتباع الدولة لوسائل لتصحيح الاختلال في المعاملات الاقتصادية الخارجية. بحبث تحقىق استقرارا في أسعار الصرف وتوازنا بين الصادرات والواردات.

## رابعا: أدوات أو سياسات الاقتصاد الكلى:

تحاول معظم الدول المتقدمة تحقيق توفيق أو تشكيلة من الأهداف الأربعة السابقة ولكن ما هي الوسائل أو السياسات التي نتاح لتحقيق مشل هذه الأهداف لتحسين مستوى الأداء الاقتصادي؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في أدوات الاقتصاد الكلي.

#### تعرف أداة السياسة "A policy insturment":

وتؤدي التغيرات في أدوات السياسة إلى التأثير على هدف أو أكثر من أهداف الاقتصاد الكلي.

وفيما يلي نوضح باختصار مفهوم كل من هذه السياسات وكيفيـــــة استخدامها لتحقق أهداف محنة. Fiscal Policy : السياسة المالية - ١

تتمثل السياسة المالية في التأثير على مستويات الضرائب والانفساق الحكومي للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع.

والإنفاق الحكومي عبارة عن المبالغ التي تقوم الحكومة بانفاقها على السلع والخدمات (المشتريات الحكوميسة مسن السلع المختلفة -المرتبات التي تقوم الحكومة بدفعها للعساملين بالأجهزة والسهينات الحكومية ...).

ويعتبر الإثفاق الحكومي الوصيلة التي تحدد الحكومـــة بمقتضاهــا الحجم النصبي للقطاع العام والخاص، ومن ثم يتحدد الجزء من إجمـــالي الناتج القومي الذي يستهلك بشكل جماعي أو فـــردي، ويؤشر الاتفــاق الحكومي على الإثفاق الكلي في الاقتصاد القومي ومن شــم يؤشر فــي ممسّوى إجمالي الناتج القومي.

أما الثمق الأخر للسواسة المالية فهو الضرائب، وتؤثر الضرائب. على مستوى النشاط الاقتصادي من خلال التأثير على الدخول المتاحـــة للاثفاق بواسطة القطاع المائلي فضلاً عن التأثير في أسعار السلع التـــي تواجه المستهلكين والمستثمرين في الأسواق وما يترتب على ذلــك مسن تأثير في السلوك والحوافز.

ويمكن للحكومة الحد من حالة الركود الاقتصادي باتباع سياسسة مالية (١) توسعية من خلال زيادة مستوى الاتفاق الحكومسي أو تخفيض الضرائب وذلك بهدف زيادة الطلب الكلي ومن ثم إجمالي الناتج القومي.

ويحدث العكس إذا كان الهدف هو الحد من الضغوط التضخميسة (الارتفاع المستمر في الأسعار).

<sup>(</sup>١) سوف نعالج بالنفصيل موضوع السياسات المالية لاحقاً.

#### ٣ - السياسة النقدية:

تعتبر السياسة النقدية أحد أدوات السياسة الرئيسية لملاقتصاد الكلمي ونتم من خلال قيام البنك المركسزي بالتأثير فسي العسرض النقدي والتسهيلات الانتمانية ونشاط الجهاز المصرفي.

ويقصد بالعرض التقدي إجمالي وسائل الدفع المتاحة في المجتمسع سواء في شكل نقود أو حسابات جارية تستخدم في أداء المدفو عسسات أو الالتزامات.

ومن خلال التأثير في العرض النقدي يمكن التأثير على معستويات أسعار الفائدة ومن ثم التأثير على الاستثمار في المجتمع وبالتالي معستوى الناتج القومي. فعند إتباع صياسة انكماشية (تقليل العرض النقدي) يرتفسع سعر الفائدة ومن ثم ينخفض مستوى الاسستثمار ويسترتب علسى ذلك النفاض إجمالي الفاتج القومي وتناقص معسدلات التضخسم، ويحسدث العكس في حالة إتباع مواسة نقدية توسعية (١).

#### ٣ - سياسات التجارة وسعر الصرف:

تستطيع الدول المختلفة التأثير في تجارتها الخارجية مسن خسلال مجموعة من الوسائل تكون سياسة التجارة وأهمها التعريفة أو الرسوم الجمركية ونظام الحصص، ووسائل أخرى لتقييد أو تشجيع الصسادرات والوادات.

ويزداد تأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي فسي الدول المختلفة في بعض الفترات كما حدث في الثلاثينات من هذا القرن حيات أنت القيود الحادة على التجارة إلى آثار اقتصادية مختلفة على معستويات الأسعار وتخصيص الموارد.

<sup>(</sup>١) سيعالج موضوع السياسة النقلية وآثارها بالتفصيل في موضع آخر بالمان.

ويمكامل مع سياسة التجارة الخارجية نظام سعر الصرف الأجنبي ويمكن التمييز بين عدة أنظمة لإدارة سعر الصرف، فالدولة قد تـــترك عملية تحديد سعر الصرف إلى ظروف الطلب والعــرض فــي أســواق الصحف الأخر من الدول قد تتبع نظام الصرف الثابتة بالتســبة للمعلات المختلفة. والبعض الأخر من الدول قد تتبع نظاما وســطا بيــن النظامين السابقين (كما هو الحال بالنسبة الولايات المتحدة) حيث تـــترك أسعار الصرف تتغير طبقا لظروف السوق ولكن تتخــل فــي بعــض وتحاول الدول المختلفة تحقيق نــوع مــن التــوازن بيــن الصــادرات والواردات فضلا عن استقرار في أسعار الصرف، وقد تســعي بعــض الدول أو الحكومات لتحقيق التمسي بين الأهداف والوســاثل التــي يتــم الاتفار في أسعار الصرف، وقد تمــعي بعــض الاتفار في أسعار الصرف، والوســاثل التــي يتــم استقرار في أسعار الصرف، والوســاثل التــي يتــم استقرار في أسعار الصرف بين عملاتها وتقايــل الاختــلالات أو عــدم استقراز في أسعار الصرف بين عملاتها وتقايــل الاختــلالات أو عــدم التوازن في التجارة فيما بينها في الفكرة ٨٦٠ ١٩٨٨.

#### 1 - سياسات الدخول: Income Policies - ٤

يطلق على هذه السياسات بشكل أكثر تحديدا سياسات الأجرر والأسعار "wage-price policies" . وهي عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من معدل التضخم بشكل مباشر لتحقيق الاستوار في الأسعار.

ويكون التأثير في الأجـــور والأســعار لهـــا بإقـــاع المؤسسات والمنشأت الكبيرة وكذلك النقابات العمالية وحثـــها علـــى الثقليــل مــن الزيادات في الأجور والأسعار، وقد يكون التنخل من جانب الحكومة من خلال اصدار تشريعات تحدد على أساسها الأجور والأسعار (كما يحـــدث في فنرات الحروب). ويرى محيذو استخدام سياسات الأجور والأسعار أنها تستطيع الحد من التضخم بتكاليف أقل بالمقارنة مع السياسات البديلة (السياسة الماليــة، السياسة النقدية)(').

ويعارض البعض الآخر مسن الاقتصاديين سيامسات الدخول والأسعار وخاصة أولنك الذين يفضلون تقليص السدور الحكومسي فسي النشاط الاقتصادي، ويشككون في فعاليتها لما يترتب عليها من التخسل في ألية جهاز الثمن. وقد سلد هذا الاتجاه وخاصة فسي الفسترات التسي تميزت بالتخاض محدلات التصنع (في الثمانينات من هذا القرن).

خامسا: أهداف وسياسات الاقتصاد الكلي في الواقع العملي: "

هل من الممكن أن يحقق المجتمع أهداف النمو الاقتصادي المسويع والتوظف الكامل واستقرار الأسعار؟

تعرف هذه الأهداف الثلاثة بالمثلث الصعب، فتحقيق هذه الأهداف . معا وفي وقت واحد لا يدوم لفترات طويلة. وذلك لتعارض هذه الأهداف مع بعضها البعض، ويترتب على ذلك أن تحقيق أحد الأهداف يكون على حساب النتازل عن أهداف أخرى.

فقد يضطر صانعوا السياسة للحد من معدلات التضخم إلى ابطــــاء النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

ومن أمثلة ذلك ما حدث في الولايات المتحدة في أواخر السبعينات ويدلية الثمانينات، فبعد قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٨ وما ترتب عليها

<sup>(</sup>١) تين دراسات الاقتصاد الكملي أن استخدام الوسائل التقليفية والسياسات المالية والقدية) علمى مدى العلاقية من المالية فقد تطلب تخفيض معدل التضامم بدسب منوسة قليلة - فجوة في إجائي الماليج القومي (الفقد نتيجة لقصور الطلب الكملي) قسموت بمنسسات البلايين من الدولارات.

من انخفاض إنتاج البترول وأرتفاع أسعاره بشكل حساد مسن ١٤ دولار للبرميل إلى ٣٤ دولار، وكانت من نتائج ذلك ارتفاع معدل التضخم فسي الولايات المتحدة من ٣١ عام ١٩٧٧ إلى ١٤ كا في عام ١٩٨٠، وقسد حاولت الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت لتباع سياسات انكماشية لخفسض معدل النمو الاقتصادي وزيادة البطالة بهدف تقليل معدل التضخم.

وان يختلف هذا الموقف في الدولة المختلفة فلا مفر مسن وجسود تعارض بين البطالة والتضخم في الأجل القصير، فعندما يعتمد الاقتصساد على الية السوق في تحديد الأثمان، فإن سياسة تخفيض التضخم لابسد أن تكون في مقابل ارتفاع معدل البطالة وزيادة فجوة إجمالي الناتج القومي.

والعكس صحيح، فإذا رغب المجتمع في جني أثار زيادة الناتج القومي عن الناتج المحتمل ومن ثم الخفاض البطالة إلى أدنى حد ممكن فلا بد أن يتحمل في مقابل ذلك زيادة التضخم.

# الفصل الثاني مفاهيم وأدوات تحليلية أساسية

على خلاف مجالات كثيرة في الطوم الطبيعية، بل وعلى خسلاف بعض المجالات الاقتصادية، فلا زالت نظرية الاقتصاد الكلسي موضع خلال برغم أنها تتطور بسرعة. ونتيجة اذلك، فليس هناك نظرية وحيدة، مقبولة عالمياً قادرة على تفسير ظاهرة الاقتصاد الكلي. وبدلاً من ذلسك هناك نظريات متنوعة قد تبدو متنافسة أحياناً ومتعارضة أحياناً أخسرى. وفي مثل هذه الحالة، فمن الضروري التألف مع كل النظريات والبدائسل، ومحاولة تطوير عمليات الاختيار بين البدائل الجوهرية لتختار من بينها واحدة فقط(اً).

وبالرغم من ان نظرية الاقتصاد الكلي ليست في وضع مسئقر، فإن هناك أدوات رئيسية للتحليل تعتبر شائعة الاستخدام بالنسبة لكل النظريات. والهنف من هذا الفصل هو تقديم أهم هذه الأدوات، بالإضافة إلى اهم المفاهيم التي يمكن أن تساعد في عملية التحليل وذلك على النحو التالى:

#### ١ - الأرصدة Stocks والتيارات Flows:

الرصيد هو عبارة عن كمية يمكن قياسها في لحظة زمنية معينـــة. في حين أن التوار هو كمية يمكن قياسها فقط خلال فترة زمنيــة معينــة. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار عدد الأفراد الذين يشتظون في دولة مـــا

<sup>(</sup>١) راجع بصفة أساسية:

Michael Parkin & Robin Bade, Modern Macroeconomics, Second Edition, 1988. Philip Allen Publishers Limited, ch.8.

<sup>°</sup> كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس.

في ناريخ معين بأنه رصيد، بينما عدد الباحثين عن الوظائف أو الذبسن يتركون الخدمة فيمكن اعتباره تيار. أيضاً، تعتبر كمية النقود الموجسودة في المجتمع في تاريخ معين بأنها رصيد ولكن إنفاق النقود يعتبر تيساراً. فلا معنى القول أن رصيد كمية النقود هو مليار جنيه إلا إذا كان ذلك في الحظة زمنية معينة (مثلاً ٣١ ديسمبر عام ١٩٩٦)، وكذلك لا معنسى القول بأن مجموع الإنفاق على الناتج القومي هو ٥٠ مليار جنيسه، إلا إذا كان ذلك خلال فترة زمنية معينة (مثلاً خلال عام ١٩٩٦) وهي التي تسم خلالها إنفاق هذا المبلغ.

إن عدم التمييز بين الرصيد والتيار قد يؤدي إلى عدم التقرقة بيسن رصيد التقود وبين تيار إفاقها. وإذا حدث ذلك قمعناه أن زيادة رصيد التقود تعد وسيلة لتحقيق زيادة مساوية في تيار الإتفاق، وهذا خطأ حيث أن رصيد التقود وتيار الإنفاق غير متساويين، ليس هذا فحسب بل إنسهما قد يتغيرا في اتجاهين متضادين، بمعنى أنه قد يكون هناك زيرسادة فسي التقود مع نقص في الإتفاق أو نقص في التقود مع زيادة فسي الإتفاق، و تيار فلا مجال لإفتراض التساوي بينهما.

وجدير بالذكر أن بعض متغيرات الاقتصاد الكلسي التسي تعسير ينزات يكون لها نظير مباشر من الرصيد. فعلى سبيل المثال، الاستثمار الإجمالي للمجتمع أو امنشأة ما، خلال فترة زمنية معينة، هو تيار ولكسن مجموع الاستثمارات أو قيمة رأس المال الحقيقي المتراكم هو رصيدد. وبالمثل، فإن التغير في مقدار المعروض من النقود في الدولة - خسلال فترة زمنية معينة - هو تيار ولكن كمية النقود المعروضة قسي لحظهة زمينة هي رصيد. وفي حالة التيارات التي لها نظير مباشر مسن الرصيد، فإن أي تغير في مقدار الرصيد بين لحظين من الزمن يكسون

نتيجة لقوة التيار المناظر خلال تلك الفترة الواقعة بين اللحظتين فمثللة، الزيادة أو النقص أو الثبات في عدد الموظفين خلال الفترة الممتدة بيسن تاريخين من الزمن يتوقف على عدد الأشخاص الذين يعينون أو يتركون المممل خلال هذه الفترة. كذلك، فإن رصيد الدولة من رأس المسال بيسن تاريخين من الزمن يتوقف على مقدار الإضافة إلى رأس المال الإجمالي (التيار الداخل)، ومقدار رأس المال الهالك (التيار الداخل)، ومقدار رأس المال الهالك (التيار الخارج) خلال الفسترة بين التاريخين.

وإذا كانت بعض متغيرات الاقتصاد الكلي الذي تعبر تيارات لـــها نظير مباشر من الرصيد، فإن البعض الآخر لا يكون لـــه نظــير مــن الرصيد. فالصادرات والواردات والأجور والمرتبات والضرائب وأربــاح الأسهم هي تيارات فقط ولا يمكن تصور وجود رصيد لها.

ومعظم المتغيرات الاقتصادية في الواقع بمكن تصنيفها إسا إلى أرصدة وإما إلى تيارات. فعمتوى القوظف، ورأس المال، والنقود تعتبر أرصدة لأنه يمكن تحديدها خلال لحظة معينة من الزمسن. أما النساتج القومي الإجمالي فهو تيار لأنه يقيس التاتج من السلع والخدمات خسلال السنة. وكذلك فإن الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي هي عبسارة عن تيارات.

إلا أن هذلك بعض المتغيرات الأخرى لا يمكن تصنيفها على أنسها رصيد أو تيار. فمثلاً، مستوى الأسعار ليس له بعد زمنسي، ولكنسه لا يعتبر رصيد. ومن ثم فيمكن النظر إليه على أنه نسبة بين تيارين هما: حجم النقود المتداولة خلال فترة زمنية معينة، وحجم المسلع المتداولة خلال ذات الفترة. وبالرغم من ظهور البعد الزمني في كل منهما، فإنسه يمكن التفاضي عنه نظراً لأن النسبة في هذه الحالة تعتمد علمسي الممدى الزمني الذي يتم خلاله قياس كلاً من القيارين.

والواقع أن هناك العديد من النسب الأغرى التي قسد نلقاها فسي نظرية الاقتصاد الكلي والتي تعير عن علاقة بين رصيد ورصيد، مشال السيولة التي يمكن قياسها بنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصسول، أو بين تيار ورصيد - مثل سرعة دوران النقود التي يمكن قياسها بقسمة تيار المعاملات النقدية على الرصيد النقدي. ويلاحظ فسي هذه الحالف الأخيرة (سرعة دوران النقود) أنه لا بد من الإشارة إلى البعد الزمنسي لهذه النسبة نظراً لأن قيمتها ستعتمد على البعد الزمني للتيار.

### ٢ - التوازن والاختلال:

يعرف الدوازن في الاقتصاد، كما هو في العلوم الطبيعية، بأنسه الحالة التي يحدث فيها التعادل بين مجموعة من القوى المتضادة، وعلسي ذلك، فإن الاختلال بكون هو الحالة التي لا يحدث فيها التعادل بين القوى المتصادة.

وحيث أن التعامل في الاقتصاد يتم مع متغيرات تتغير قيمتها عبر الزمن، فإن الترازن في هذه الحالة يمكن التعيير عنه بحالــة مــن عـــدم التغير عبر الزمن، وليس معنى ذلك أن التوازن الاقتصادي هو حالة مــن الاستقرار المطلق التي لا يحدث فيها أي تغير وإنما هي حالة تحدث فيها تغيرات تتسم بالرتابة، بمعنى أن القوى التي تعمل تكون في حالة تفـــير مستمر ولكن الأثر الخالص لهذه القوى المتغيرة أن يـــودي إلـــي قلقلـــة وضعم التوازن الذي تم التوصل إليه.

ويمكن توضيح فكرة التوازن في الاقتصاد الكلى من خلال فكرة التيار والرصيد السابق الإشارة إليها. فإذا افتر ضنا أن معدل تدفق المياه داخل أحد الخزانات هو ١٠٠ جالون في اليوم ومعدل تدفقها خدارج الخزان هو ٩٠ جالون يومياً. وتعد هذه التيارات متواز نه طالما أن حجمها لا يتغير من يوم الآخر أو خلال الفترة موضع الدراسة. وفي هذا الوضع يكون هناك تـــوازن تيار Flow equilibrium ولكـن هناك بالضرورة اختلال رصيد. فلو أن رصيد المياه قيس يومياً في نفس اللحظة من الوقت لوجينا أن الرصيد يتزايد بمقدار ١٠ حالونات بومياً. وطالما أن الرصيد يتغير فهناك اختسال رصيد. ولكن نظراً لأن سوف يؤدي إلى تغيير التيار المتوازن، فمع عدم السماح للمياه بأن تطفو على جانبي الخزان، فلا بد وأن يكون هناك تغيير إما في معدل تدفق المياه داخل الخزان (من ١٠٠ جالون إلى ٩٠ جالون في اليوم) أو فسمى معدل تدفقها خارج الخزان (من ٩٠ جالون إلى ١٠٠ جالون في اليــوم) النوع في حجم التيار، فإن كلاً من التيار والرصيد يصبحان في حالسة توازن.

وحالة مشابهة في الاقتصاد الكلي نجدها في العلاقة بين تيار السلع الرأسمالية الهائكة ورصيد الرأسمالية الهائكة ورصيد رأس المال فالاستثمار الإجمالي بمعنل سنوى ثابت قدره ١٠٠ مليسون جنيه هو بمثابة تيار متوازن، وهذا التيار المتوازن يسودي إلى زيادة رصيد رأس المال بمقدار ١٠٠ مليون جنيه إذا ما كان هناك تيار متوازن من السلع الرأسمالية الهائكة عند معنل سنوي شابت قدره ٢٠ مليون جنيه. وفي مثل هذه المحالة يقال أن الاقتصاد متطوراً نامياً. أما إذا كان معدل كلاً من الرصيد والتيار في حالة توازن، ويحدث ذلك إذا كان معدل كلاً

من تيار الاستثمار الإجمالي وتيار إهلاك رأس المال ثابتاً، عندنذ يقــــال أن الاقتصاد ساكناً لأن رصيد رأس المال لا يزيد ولا ينقص علـــي مـــر الزمن.

وحاصل ما تقدم أنه إذا كان هناك توازناً في التيار فقط، قيسل أن التوازن قصير الأجل، أما إذا كان كلاً من التيار والرصيد متوازنين قيل بأن التوازن قصير الأجل وحيث أن توازن الرصيد لا يمكن أن يتحقسق إلا بتوازن الويل الأجل وحيث أن توازن الوسيل الأجل لا يمكن أن يتحقسق يتحقق إلا بتوازن قصير الأجل وفي التوازن قصير الأجل فإتنا نسبهما أثر الاختلال الذي تحدثه التيارات على الأرصدة ويوجه الاهتمسام إلى الاعتبارات الضرورية لتحقيق توازن التيار. أما فسي التوازن طويل الأجل فإن الأرسدة يجسب أن الأجل فإن الأثر الذي يحدث التيارات نتيجة اختلال الأرسدة يجسب أن يوخذ في الاعتبار، وعلى ذلك فإن الشروط اللازمة لتحقيق كل من تسوازن الشامل يجب أن تشتمل على كل الشروط اللازمة لتحقيق كل من تسوازن التيار وتوازن الرصيد.

وتعد فكرة التوازن أداة تطيلية مفيدة حيث أنها تحدد الوضع الـذي تكون فيه قيمة متفيرات النموذج في حالة توازن. وذلك يسساعد على يسيط تعقيدات الواقع الذي تكون فيه هذه المتغيرات ذاتسها في حالسة اختلال مستمر قصير وطويل الأجل. أيضاً، فإن فكرة الاختلال تعسد أداة تحليلية مفيدة ولكن في معنى مختلف حيث أنها تقسترب بالنموذج مسن الواقع. وعلى ذلك فيمكن القول بأن تحليل التوازن قصير الأجل هو القسى درجات التبسيط في حين أن تحليل التوازن طويل الأجال هو أننى درجات التبسيط. ونظرية الاقتصاد الكلى المتقدمة تعسالح النظام الاقتصادي في ظل الاختلال طويل الأجلل وذلك بقبولها التغيرات المستمرة في كل من التيار والرصيد.

#### ٣ - المحقق Expost والمتوقع Exante:

لإيضاح المقصود بهذين التعبيرين نفسترض أن أحد المحسلات التجارية قد أعلن أنه سبييع في الغد في ساعة محددة مائة ثلاجية مشلاً بسعر خمسمائة جنيه الواحدة، وفي اليوم والموعد المحددين بيعت المائية ثلاجة وانتهت عملية الييع والشراء، والسوال المطروح هنا هيو: هيل تساوي الطلب على الثلاجات مع المعروض منها؟

من وجهة معينة يمكن القول أن الطلب قد تساوى مسع العسرض، حيث أن الثلاجات قد عرضت وتم شراؤها، ولكن في واقع الأمسر فان الكثيرين من الراغبين في الشراء قد عادوا من حيث أتوا لمسدم تمكنهم من الشراء مما قد بيدو معه عدم تساوي الطلب مع العرض (الطلب أكبر من العرض).

ولقد نتج هذا الاختلاف من وجهة النظر من تعدد تعريفات الطلب والعرض. فعند القول أن الطلب تساوى مع العرض فالمقصود هنا هسو الطلب المحقق Expost والعرض المحقق، بمعنى أننا ننظر إلى الكميات التي أشتريت فعلاً. ولكن القول بأن الطلب على الثلاجات يزيد عن المعروض منها يعنبي أنسا نستخدم لفظي على الثلاجات يزيد عن المعروض منها يعنبي أنسا نستخدم لفظي العرض والطلب بمعنى المتوقع Exante. فالحديث هنا ليس عما حسدت فعلاً ولكن عما يرغب أو يتوقع المتعاملون القيام به. فعند السعر المحدد للثلاجة وهو خمسمائة جنيه – اعتزم (أو توقع) المشترون أن يشستروا أكثر مما اعتزم البائمون عرضه.

وإذا كان من الضروري تساوي الطلب والعسرض، في المعنى المحقق، فليس من الضروري تساويهما في المعنى المرغوب أو المتوقع. فالطلب المتوقع والعرض المتوقع بمكن أن يكونا غير متساويين ويظلل كذلك مالم يحدث تغير بالنسبة لأحد المتغيرات (السعر مثلاً) حتى يمكسن أن يتحقق التساوى بينهما.

وكذلك الحال بالنمية للانخار و الاستثمار، فمن المعسروف فسي حصابات الدخل القومي أن الإبخار يتطابق دائماً مسع الاستثمار، وفسي حقيقة الأمر فإن هذا التطابق يكون في المعنى المحقق. أما في المعنسسي المتوقع فلا يشترط تساوي الادخار مع الاستثمار، فالاستثمار والادخسار المتوقعين يمكن أن يكونا غير متساويين ويظلا كذلك مالم يحدث تفسير بالنسبة لأحد المتغيرات (وهو الدخل) حتى يمكن أن يتحقسق التعساوي بينهما.

#### ٤ - الطلب الكلى:

قد يشير الطلب الكلي من ناهية إلى الإنفاق المخطط أو المر عدوب فيه من قطاعات الاقتصاد القومي عند المستويات المختلفة للدخل القومسي مع بقاء العوامل الأخرى على حالها. ومعنى ذلك أن الطلب الكلي يتغير بتغير مستوى الدخل القومي، كما أنه قد يكون أكبر من الإنفاق الفعلسي أو أقل منه أو مساوياً له.

وهذه العلاقة بين الإنفاق المخطط والدخل القومي يوضحها الشكل (٢-١) التالي:



دالة الطلب الكلى كعلاقة بين الدخل والإنفاق المخطط

وواضح من الشكل أن العلاقة بين الدخل القومي والإتفاق المخطط هي علاقة طردية، كما أن الإتفاق لا يمكن أن ينخفض عن حدد معين تمثله المسافة (و أ) حتى إذا كان مستوى الدخل مساوياً للصفر. وهذا همو حد الكفاف من الإتفاق الخاص بالاستهلاك والإتفاق الاستثماري الخاص بالإحلال

وجدير بالذكر أنه يسترى الحديث عن العلاقة بين الإثفاق المخطط والدخل القومي النقدي أو الدخل القومي الحقيقي لأن الدخيل النقدي يتساوى مع الدخل الحقيقي في ظل افتراض ثبات الأسعار السذي يسستند إليه هذا المفهوم.

ومن ناحية أخرى، قد يقصد بالطلب الكلي الإنفاق المخطـط مسن قطاعات الاقتصاد القومي عند المستويات المختلفة للأسعار، مسع بقاء العوامل الأخرى على حالها. ومضمون هذا التعريف أن الإنفاق الحقيقي ومن المتوقع أن تكون العلاقة بين الإنفاق الحقيقي والمستوى العـــلم للأسعار هي علاقة عكسية كما هو مبين بالشكل (٢-٢):



شكل (٢-٢) دالة الطلب الكلى كماثلة بين الدخل والمستوى العام للأسمار

وواضح من الشكل أن هذا المنحنى سالب الميل، مثله مثل منحنسى طلب السوق على سلعة ما (الذي يستخدم في الاقتصاد الجزئسي)<sup>(۱)</sup> وإن كانت العوامل التي تقف وراء سالبية ميل كل منهما مختلفة. ومسن أهم الأسباب التي تفسر سالبية ميل منحنى الطلب الكلى ما يلى:

أثر تغير قيمة الأرصدة النقعية على الإنفاق الكلي: فعندما يرتفع
 المستوى العام للأسعار تتخفض القوة الشرائية لهذه الأرصدة وقد يــــؤدى

ذلك إلى زيادة المدخرات للاحتفاظ بمستوى هذه الأرصدة وهو ما يــودي إلى نقليل الإنفاق على الاستهلاك.

- إحلال الواردات: فعندما يرتفع المستوى العام للأسعار في دولـة ما، مع بقاء العوامل الأخرى على حالها، نقل صادرات هذه الدولة لأنها تصبح أغلى نسبياً وتزداد وارداتها لأنها تصبح أرخص نسبياً وحيـث أن منحنى الطلب الكلي لهذه الدولة يصور الطلب على السلع المتاحة لها من كافة المصادر، فمع ارتفاع المستوى العام للأسعار تقل الكمية التي تطلب من هذه المصادر.

- أثر تغير سعر الفائدة على الإنفاق الكلى: فعند ارتفاع المعستوى العام للأسعار نقوم للمشروعات وكذلك المستهلكون بزيادة إنفاقهم النقدي لتنطية هذه الزيادة في الأسعار وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب علسى النقود التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع سعر الفائدة. مما قد يتمخض عنسه اخفاض الإنفاق أي تقليل الطلب الكلي على السلع والخدمات المنتجة.

#### ه - العرض الكلي:

قد يشير العرض الكلي، من الحية، إلى قيمـــة النــاتج (الدخــل) القومي عند المستويات المختلفة للإنفاق القومــــي، مــع بقــاء العوامـــل الأخرى على حالها.

وحيث يتساوى الناتج القومي والدخل القومى والإثفاق القومي عند جميع المستويات، فإن منحنى العرض الكلي وفق هذا المفهوم يتخذ شكل خط مستقيم يصنع زاوية قدرها ٤٠° مع المحور الأفقي كما هـو مبيـن بالشكل (٧-٣) الأتي:



المشكل (٣٠٣) دالة العرض الكلي كعلاقة بين الناشج القومي والإنفلق القومي

وهذا الخط يمر بجميع النقاط التي يتساوى عندها الاحداثي الرأسي (الإنفاق القومي) مع الإحداثي الأفقي (قيمة النسائج القومسي أو النخل القومي) ويسمى بالخط الاسترشادي لأنه يسهل عمليسة المقارنسة بيسن المسافات الأفقية والرأسية بمجرد النظر.

ويعبر الخط في هذه الحالة عن علاقة حقيقية بيسن التفسير فسي الكميات المنتجة من الملع والخدمات والتغير في الإنفاق القومي وذلسك لأن المستوى العام للأسعار ثابتاً وبالتالي فإن الزيادة فسي قيمسة النساتج القومي تكون راجعة إلى الزيادة في الكميات المنتجة من السلع والخدمات النهائية وليس إلى التغير في الأسعار.

وقد يشير العرض الكلي، من ناحية أخرى، إلى كميات الناتج النبي ترغب المؤسسات الإنتاجية في عرضسها عند المستويات المختلفة للأسعار. وفي هذه الحالة، فإن العرض الكلي يمثل العلاقة بيسن النساتج الكلى (مقاساً بالنخل الكلي الحقيقي) والمستوى العام للأسسعار. ويتخسذ المنطى حيننذ الشكل المألوف لمنحنى العرض، المستخدم في الاقتصساد الجزئي، الذي يتجه من أسغل إلى أعلى ناحية اليمين كمسما هـو مبيـن بالشكل (٢-٤) التالى:



شكل (٢- ٤) دالة العرض الكلي كعلاقة بين الناتج (الدخل) والمستوى العام للأسعار

والمنحنى في هذه الحالة يعبر عن وجسود علاقسة طرديسة بيسن المسترى العام للأسعار والناتج الكلي الحقيقي في الفترة القصيرة فقط.

#### ٦ - العمالة الكاملة:

تعنى العمالة الكاملة – من الناحية النظرية – استخدام كسل القسوة العاملة المتاحة للمجتمع استخداما كاملا وتخصيصها تخصيصها أمتسلا. وذلك يعنى الوصول بمعدل البطالة إلى الصغر، ولكن تحقيق هذا السهدف قد يترتب عليه الإخلال بأهداف أخرى، حيث أن استيعاب جميع الأقسراد القادرين على – والراغبين في – العمل في وظائف يتطلب زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات بدرجة كبيرة تكفي لاستيعاب إنتساج هسذه العمالة وذلك من شأنه – إذا حدث – أن يؤدي إلى التضغم وهو ما يضال

بهدف استقرار الأسعار ناهيك عن أن التضخم يؤدي إلى إعسادة توزيسع الدخل في غير مسالح الطبقات ذات الدخول المنخفضة والثابتة وهو مسما يترتب عليه انخفاض دخولها الحقيقية.

ومن جهة أخرى، فإن حصول كل فرد على عسل يتلام مسع مؤهلاته قد يحتاج إلى فترة زمنية يظل فيها دون عمل بحثاً عن الوظيفة الملائمة. إذ أن كل من يريد الحصول على عمل فور تخرجه أو تخليسه عن وظيفته بحثاً عن أخرى، قد بحصل على وظيفة لا تتاسسب مؤهله وهذا ما يؤدي إلى الإخلال بهدف التخصيص الأمثل للموارد.

وعلى ضوء ما سلف، فإن العمالة الكاملة من الناحيسة العملية تعنى الاستخدام الكفو للعمالة بما لا يخل باستقرار الأسسعار واستقرار
النمو الاقتصادي. وذلك يتطلب بالضرورة وجود معدل معين من البطالة
يطلق عليه المعدل العادي أو الطبيعي. وعليه فسان المعدل الطبيعسي
للبطالة هو المعدل الذي عنده تعمل العمالة في مؤهلاتها المناسبة ويتحقق
عنده في ذات الوقت استقرار الأسعار واستقرار النمو الاقتصادي عند

وجنير بالذكر انه إذا كان الناتج القومي الفطسي معساوياً للنهاتج القومي المحتمل، أي الناتج الذي يمكن تحقيقه عند مستوى العمالة الكاملة وفقاً للمفهوم العملي، فإن معدل البطالة الفطي يكسون معساوياً لمعسدل البطالة العادي. أما إذا كان الناتج الفعلي أقل من المحتمل، فان معسدل البطالة العادي يكون أقل من معدل البطالة الفطي. وعلى هذا، فإن هدف العمالة الكاملة يتحقق عملهاً إذا أمكن تخفيض معدل البطالة الفعلي إلىسى ممتوى معدل البطالة العادي.

والواقع أن التقديرات المتعلقة بمعدل البطالة الطبيعي (العسادي) -رغم صعوبة المحصول عليها - تعسد أداة مفيدة للتعسرف علسي أداء الاقتصاد القومي. فكلما ارتفع معدل البطالة الفعلي زاد الفاقد الاقتصدادي وزادت معاناة الكثيرين الذين ينتظرون العمل وقد تنتشر الجرائسم ممما يهدد الاستقرار الاجتماعي بصفة عامة، ويحدث العكس عند انخفاض محل البطالة الفعلي.

#### ٧ - استقرار الأسعار:

إذا كان تحقيق العمالة الكاملة وفقاً للمفهوم العملي لا يعني الوصول بمعدل البطالة إلى الصفو، فإن إسستقرار الأسعار لا يعني بالضرورة أن يكون معدل التضخم مساوياً للصفو. حيث أن هذا السهدف بالضرورة أن يكون معدل التضخم مساوياً للصفو. حيث أن هذا السهدف فالزيادة في الإنتاج قد يصاحبها زيادة التكاليف في بعض الأحيان ولسنا فالزيادة في التكاليف. ومعنسى نلك أن فلابد من زيادة الأسعار لتعطية الزيادة في التكاليف. ومعنسى نلك أن ناحية أخرى، قد ترتفع أسعار الواردات من العلم النهائيسة والوسيطة ناحية أخرى، قد ترتفع أسعار الواردات من العلم النهائيسة والوسيطة نشويل التمية في المجتمع. حيث تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على لتمويل التمية في المجتمع. حيث تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على المشروعات الإنتاجية. ولما كان الإنفاق على مثل هذه المنسروعات الإنتاجية. ولما كان الإنفاق على مثل هذه المنسروعات لا يصاحبه زيادة فورية في الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وحاصل ما تقدم أن هدف استقرار الأستعار لا يسني أن يكون معدل التضخم مساوياً للصغر، وإنما يعني المحافظة على تبات معدل التضخم عند مستوى منخفض نسبياً، ومهما يكن هناك من أمر فلا يجب أن يفوق معدل التضخم معدل الزيادة في متوسط الدخل النقدي للطبقة محدودة الدخل لأن ذلك إذا حدث فعناه إنخفاض الدخل الحقيقي لهذه .

الفقة من المواطنين مع مرور الزمن وهو ما يترتب عليه ســو، توزيـــع الدخل في المجتمع.

#### ٨ - استقرار النمو الاقتصادى:

يمني النهو الاقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسسط الدخل المسلم المخسل المقوقي للفود مع مرور الزمن، ولما كلن متوسط الدخل الفسردي هسو النسبة بين الدخل الكلي وعدد السكان، قمعنى ذلك أن تحسسن مستوى معيشة المورد، متمثلاً في زيادة نصيبه من الدخل الحقيقسي، لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان معدل نمو الدخل الكلي أكبر من معسدل النسو فسي السكان. وهذا هو الشرط الأول لحدوث النمو الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، فالنمو الاقتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل الغربي الحقيقي هو النسسبة بيسن الفردي الحقيقي هو النسسبة بيسن الدخل النقدي والمستوى العام للأسعار فان يكون هناك تحسناً في مستوى معيشة الفرد إلا إذا كان معدل الزيادة في متوسط الدخل النقسدي الفسرد أكبر من معدل الزيادة المستمرة في الأسعار (معدل التضخم). وهذا هسو الشرط الثاني لحدوث النمو الاقتصادي.

وجدير بالذكر أن النمو الاقتصى فلله ورقة مستمرة وليست عارضة فقلام إعانة من دولة متقدمة إلى دولة فقيرة لمدة سنة أو سنتين قد تزيد الدخل الحقيقي في الدولة الفقيرة خلال هذه المدة، إلا أن ذلك لا يعد نموأ اقتصادياً حيث أن الزيادة الحقيقية في الدخل يجسب أن تكسون محصلة لتفاعل قوى الإنتاج الدلخلية مع القوى الخارجية بطريقة تضمن لها الاستمرار بفعل قوة دفع ذاتية لقترة طويلة نسبياً. ومن المرعوب فيسه أن يكون معدل النمو مستقراً عبر الزمن بمعنى عدم تقليه بين قوم موجبة وأخرى سالبة عبر الزمن، وإنما يكون موجباً باستمرار أو علسى الألها.

## الباب الثاني

# الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي

تهتم النظرية الاقتصادية الكلية بدراسة إجمالي النشاط الاقتصادي المجتمع والعوامل التي تحدد مستواه، ولذا، فإن الحسسابات الاقتصاديسة القومية (الناتج والدخل والإنفاق) تمد على درجة بالفسسة الأهميسة فسي محاولة قياس مستوى وطبيعة هذا النشاط ولتحقيق ذلك فلابد من التركيز على العلاقات المتبادلة والموجودة دلخل النظام الاقتصادي حتى يمكسن استخلاص مجموعة من المبادئ العامة التي يمكن أن تساعد في تقسير وشرح التطورات الاقتصادية المختلفة والتنبؤ بسلوكها مستقبلاً ولذا فسإن دراسة التيار الدائري النشاط الاقتصادي تعد مفيدة في هذا المجال.

ولما كانت مكونات الاتفاق القومي هي نفس مكونات الطلب الكلمي فإنه يكون من المفيد، في سبيل معرفة الكيفية التي بها يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي، الربط بين حجم الطلب الكلي ومستوى الدخل.

وعليه فإننا سننتاول في هذا الباب دراسة الموضوعات التالية:

- 1 التدفق الدائري وقطاعات المجتمع.
- ٢ قياس مستوى النشاط الاقتصادي.
  - ٣ محددات الطلب الكلي.
- ٤ المستوى التوازني للدخل القومي.

# الفصل الثالث المجتمع الدائري وقطاعات المجتمع

إن الناتج القومي ما هو إلا تيار جاري من السلع والخدمات التسبي
يتم إنتاجها داخل الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة عادة سسنة،
وهذا التيار العيني من السلع والخدمات يقابله تيار نقدي من الإتفاق علسي
تلك السلع والخدمات المختلفة التي يتم إنتاجها في نفس الوقت. ويتطلسب
توفير هذا الناتج القومي استخدام خدمسات عناصر الإنتساج المختلفة
ومزجها بالطريقة التي تزدي إلى ظهور المنتجسات النهائية المختلفة
ويحصل أصحاب عناصر الإتتاج على عائد نقدي مقابل ما يقدمونه إلسي
القطاع الإنتاجي من خدمات مختلفة. ومجموع هذه العوائد هسو الدخسل
القومي وحتى يمكننا فهم العلاقة بين كل من النساتج القومسي والدخسل
القومي والإنفاق القومي، فإن ذلك يتطلب معرفة علاقات التشسابك بيسن
قطاعات الإقتصاد القومي المختلفة، من خلال فكرة التنفق الدائري لتيسار
الذخل.

ويقصد بالتنفق الدائري لتيار الدخل أن نيار الدخل الذي يحصد ال عليه أصحاب عناصر الإنتاج من أفراد القطاع العائلي يتدفق مرة أخـوى للمنتجين في القطاع الإنتاجي في شكل إنفاق على الذاتج القومي، ثم يعود مرة ثانية ويتدفق من القطاع الإنتاجي إلى القطاع العائلي في صورة سلع وخدمات وهكذا ثم يعود مرة ثانية إلى قطاع الإنتاج فـي شـكل انفـاق وهكذا يتم بصورة مستمرة ومعنى ذلك أنه عند البدء مسن أي نقطـة أو

<sup>\*</sup> كتب هذا الفصل: د. السيد عمد أحد السريق.

مرحلة في النشاط الاقتصادي تستكمل دائرة النشاط بالعودة مرة ثانية إلى نفس النقطة.

وفي هذا الفصل سنبدأ أو لا بعرض القطاعات المختلفة التي يتكون منها الاقتصادي، وثانيا عرض نمية الاقتصادي، وثانيا عرض نموذج مبسط المتنفق الدائري انتيار الدخال شم نقدوم بتعديل الافتراضات التي يعتمد عليها إلى أن نصل إلى نموذج أكثر واقعية يعبر إلى حد كبير عن الواقع المشاهد.

#### أولا: قطاعات الاقتصاد القومي:

يتكون النموذج الموسع للاقتصاد القومي من خمص قطاعات وهمي القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي وقطاع المؤسسات المالية، القطاع العائم الخارجي، فما هو المقصود بكل قطاع؟ ما هسود وي كل قطاع ما هسود وي كل قطاع في النشاط الاقتصادي؟

١ – القطاع العائلي: ويعرف أيضا بقطاع العسائلات أو القطاع المتنائلات أو القطاع المنتهلان، وهو يتكون من جميع أفراد المجتمسع الذي يضمهم سمات مشتركة تتركز في سلوك الاستهلاك وملكية علىصر الإنتاج. وهذا القطاع يمثلك خدمات عناصر الإنتاج المختلفة مثل العمسل ورأس المال والأرض والتنظيم. فبالنظر إلى أفسراد المجتمع نجدهم كمستهلكين من ناحية، وفي نفس الوقت يمتلك كل فرد من أفراد المجتمع عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، فعلى سبيل المثال يكون الفرد قادرا على العمل و/ أو يمتلك قطعة من الأرض و/ أو يمتلك رصيد من رأس المال يمكن أن يستثمره بنفسه أو يقوم بالزاضه و/ أو يمتلك رصيد من رأس الهراد القطاع المائلي بتأجير هذه الخدمات القطاع الأعمال مقابل الحصول على الدخل في صورة عوائد عناصر الإنتاج مشمل الأجدور والفوائد.

والأرباح والربع. ويقوم القطاع العائلي بالتصوف في الدخل إما بإنفاقــــه على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية التي ينتجها القطاع الإنتــلجي، أو بالامتناع عن الاستهلاك أي بالإدخار.

٧ - القطاع الإنتاجي: وعادة يسمى قطاع الأعمال أو قطاع المؤسمات، ويتألف من جميع الوحدات الإنتاجية في المجتمع سواء كانت وحدات إنتاج زراعي أو إنتاج صناعي أو وحدات لتقديم خدمات مختلفة لأقراد المجتمع، ويقوم القطاع الإنتاجي بتوظيف الخدمات التي يشاتريها أو يستأجرها من القطاع العائلي في العملية الإنتاجية لإنتاج المسلع والخدمات النهائية التي يبيعها لأقراد القطاع العائلي، ويحصل مقابل ذلك على إيرادات ثمناً لمبيعاته من السلع والخدمات النهائية. ويتحقق تسوازن هذا القطاع بالمساواة بين التدفق النقدي منه وإليه.

٣ - قطاع المؤسسات المالية: ويتألف هذا القطاع مسن البنسوك وشركات التأمين والوسطاء الماليين، وتقوم هنذه المؤسسات بإصدار أصول مالية مباشرة في شكل أسهم وسندات أو أصول مالية غير مباشرة في شكل شهادات ادخار وشهادات استثمار انتحصل على فانض الوحدات ذات الفائض (في صورة مدخرات) وتقوم بإعادة إقراضها للوحدات ذات العجز (في صورة استثمارات). ويترتب على وجود قطاع المؤسسات المالية ظهور الادخار كتمرب من تيسار الدخل يذهب إلى قطاع المؤسسات المؤسسات المالية والتي تعيد ضخة إلى ييار الدخل في صدورة استثمارات كإضافة إلى تيار الدخار، وشرط التسوازن الخساص بقطاع المؤسسات المالية هو تساوي الادخار مع الاستثمار.

٤ – القطاع الحكومي: ويتكون هذا القطاع مسن جميع وحدات القطاع الحكومي والمشروعات العامة الحكومية، ويقوم هذا القطاع يتقديم الخدمات العامة مثل الدفاع والأمن والعدالة والمرافق العامسة لأفسراد المجتمع، ويتطلب قيام الحكومة بإنتاج هذه الخدمات تأجير بعض خدمات عناصر الإنتاج من القطاع الغائلي مثل تشفيل عدد مسن الموظفين والعمال. ومن ناحية أخرى تقوم الحكومة بالإنفاق على بعسمض المسلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها القطاع الإنتاجي مثل المسيارات والأثماث، وهذه النقات وغيرها تتدرج تحت ما يسمى بالإنفاق الحكومسي علسى المنافة.

## كيف تمول الحكومة الإنفاق على ثلك السلع والخدمات؟

تعد الضرائب المصدر الرئيسي والتقليدي للإسرادات الحكومية والتي تستخدمها في تمويل نفقاتها. وتقسوم الحكومية بفرض نوعيسن رئيسيين من الضرائب: الأول على الدخل والإنتاج ويعرف بسالضرائب المباشرة، واثاني على الاتفاق وتعرف بالضرائب غير المباشرة، وفسي معظم البلاد النامية تسهم الضرائب غير المباشرة بنسبة مرتفعة مسن إجمالي إيرادات الحكومة من الضرائب الكليسة، ومسن أشهر أنواع المضرائب غير المباشرة ضريبة المبيعات. ويترتب على وجود القطاع الحكومي في نموذج التدفق الدائري ظهور الضرائب كتمرب من تيسار الدخل يذهب إلى القطاع الحكومسي كتحويل مسن دخل القطاعات الاقتصادية الأخرى، والذي يعيد ضخه إلى تيار الدخل في صورة إنفساق حكومي كإيرادات حكومية مع الإثفاق الحكومسي أي تحقىق تدوازن الخاص بالقطاع الحكومي هو تمساوي الميزائية العامة.

من الدحدات القوارة الخارجية: يتكون هذا القطاع مسن الوحدات الاقتصادية التي تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير مسمن وإلسى العسالم الخارجي، والاستيراد عبارة عن تسرب من تيار الدخال القومسي إلسى الخارج تماماً مثل الادخار. لأن عمليات الاستيراد تتضمن إنفساق مسن

أصحاب الدخول الوطنية على سلع منتجة خارج المجتمع، وبالتالي تكون نتيجتها حصول المنتجين الأجانب على جزء من تيار الدخل الذي تنفسق أصلاً من قطاع الإنتاج القومي، أما الصلارات فهي على المحس من ذلك تمثل إضافة إلى تيار الدخل وذلك لأن عمليات التصدير تتضمن انفساق من الأجانب على ملع أنتجها القطاع الإنتساجي القومسي. فحصيله الصادرات تعتير إضافة إلى تيار الدخل تماماً مشل الاستثمار وشسرط توافرن قطاع التجارة الخارجية منفرداً هو أن يتساوى تيار التسرب منسه مع تيار الإضافة إليه، أي الإنفاق على الواردات مع حصيلة المسلارات. وهو ما يعرف بتوازن الميزان التجاري، أما إذا كانت قيمسة السواردات التجاري، وعلى المحكس من ذلك إذا كانت حصيلة المسادرات أكبر مسن قيمة الواردات فيعني ذلك وجود فانض في الميزان التجاري.

ثانياً: النموذج الأول للتدفق الدائري لتيار الدخل: نموذج مبسط لاقتصاد مغلق في حالة توازن دائم:

ويتكون هذا النموذج من القطاحاءين الأساسيين فسي الاقتصماد القومي، وهما القطاع العاتلي والقطاع الإنتاجي، ويعتمد هسذا النمسوذج على الافتراضات التالية:

١ - أن القطاع العائلي يقوم بانفاق كل الدخل الذي يحصـــل عليـــه فـــي شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، أي أنه لا توجد اية مدخــــرات في هذا الاقتصاد المبسط.

٢ - عدم وجود قطاع حكومي في هذا الاقتصاد المبسط، وبالتالي لا توجد ضرائب يدفعها القطاع المائلي أو القطاع الإنتاجي، كما لا توجد خدمات حكومية تستلزم توفير إنفاق حكومسي على السلع والخدمات المختلفة.

- ٣ وجود اقتصاد مغلق، أي أن الاقتصاد المبسط ليس له علاقة بالعالم
   الخارجي، فلا توجد أية مبادلات تجارية مع العالم الخارجي.
- 3 يقوم القطاع الإنتاجي بإنتاج سلم وخدمات استهلاكية، ولا ينتج سلم
   رأسمالية.

وبناء على الاقتراضات الأربعة السابقة يوضح شكل (٣-١) التالي نموذج التدفق الدائري لتيار الدخل الاقتصاد مغلق في حالة تسوازن دائم.



ومن الشكل المبابق يتضع وجود نوعين من التدفقات التسي تتخذ شكلاً دائرياً مستمراً بين القطاع الإنتساجي والقطاع العسائلي. أولسهما التدفقات العينية وتدور في شكل خط متصل في عكسس اتجساه حركسة عقارب الساعة. وثانيهما التدفقات النقدية وتدور في شكل خط متقطع في لتجاه عقارب الساعة، ويتم التعامل بين القطاعين في سوقين متمسايزين: سوق لعاصر الإنتاج وسسوق شاتي المنتجسات النهائيسة مسن السلع والخدمات.

أولا: التدفقات العينية: وتبدأ من القطاع المسائلي الدي يقوم بعرض وبيع خدمات عناصر الإنتاج التي يمثلكها إلى القطاع الإنتاجيي. ووذلك من خلال أسواق عناصر الإنتاج وهذا ما يوضحه السهم رقم (١) في شكل (٣-١)، ويحصل القطاع الإنتاجي على ما يحتاج إليسه مسن خدمات عناصر الإنتاج (السهم رقسم "٣"). ويقوم القطاع الإنتاجي باستخدام عناصر الإنتاج التي حصل عليها بالطريقة التي تساعده على إنتاج السلم والخدمسات التسي يرغسب فسي توفيرها والتي اختارت الوحدات الإقتصادية إنتاجها من خلال السسوق، وطرحها في الأسواق الخاصة بالسلم والخدمات المختلفة (السسم رقم وطرحها في الموق يستطيع العائلي أن يحصل على ما يحتاج إليه من سلم وخدمات من هسذا السوق (السهم رقم "٤").

ومما سبق يتضح أن الأسهم من 1-2 توضح لنا التنفق العينسي بين القطاعين الرئيسيين للاقتصاد القومي، أي التنفق الحقيقي من سلم وخدمات.

ثانيا: التع**فقات النائدية**: وهي تدور في اتجــــاه عقـــارب الســـاعة الخطوط المنقطة) فعندما يقوم القطاع الإنتاجي بشراء خدمات عنــــاصر

الإنتاج المختلفة من أسواق عناصر الإنتاج، يدفع مقابل ذلك مبالغ نقديسة تمثل تكاليف الإنتاج، ويمثلها السهم رقم (٥). وهذه المبالغ النقدية يحصل عليها أمسماب عناصر الإنتاج وتمثل عوائد ودخول بالنسبة لهم، والتسبي يمثلها السهم رقم (٦) وإجمالي هذه العوائد يسمى بالدخل القومي. وهـذه الدخول النقدية المختلفة في أيدى المستهلكين بالقطاع العاتلي تمثسل قسوة شرائية يمكن استخدامها وانفاقها على شراء السلع والخدمسات المختلفسة المتوفرة في أسواق العلم والخدمات (سهم رقب ٣٠٠)، ومن شم فسإن لجمالي الإنفاق القومي يتجه بالكامل إلى أسواق السلع والخدمات ومنسها للقطاع الإنتاجي مرة أخرى من خلال السهم رقم (٨). وهسذه التنقسات النقدية لها أهمية خاصة لأتها تمثل الناتج أو الدخل أو الاتفاق القومي فسي هذا الاقتصاد وفي نموذج التنفق الدائري المبسط السابق لا توجـــد أيـــة مدخرات عاتلية أو مدخرات من جانب القطاع الإنتاجي، وإذلك لا توجد أية تسريات نقدية من دائرة التدفق النقدى، بل أن كل ما بحصــل عليــه أصحاب عناصر الإنتاج وبالتالي أفراد القطاع العائلي سيعود مرة أخبري بالكامل في صورة إيرادات إلى القطاع الإنتسلجي. ويمستخدم القطاع الانتاجي هذه الإيرادات بالكامل في الانفاق على شراء خدمات عنساصر الانتاج مرة أخرى فتعود هذه الأموال إلى القطاع العائلي فسسي صسورة مخول وهكذا يظل التدفق الدائري مستمراً دون تعسريات أو إضافات عاكساً حالة توازن الدخل القومي، والتي تعنى ثبات الدخـــل فــي هــذا النموذج، ويكون شرط توازن الدخل فهما يعرف في الحسابات القوميسة بمتطابقة الدخل الناتج والإنفاق أي:

وفي الواقع فإن مثل هذا النموذج المبسط مجرد مـــن كشــير مـــن تفاصيل عالم الواقع الذي تعيش فيه. وهذا ما يأخذه في الاعتبار نمــــاذج التنفق الدائري لتيار الدخل للتالية، وذلك بإسقاط الافتراضات التي يقسوم عليها النموذج المبسط افتراض تلو الأخر حتى نصل إلى نمسوذج أكمشر واقعية وتعبيراً عن المواقع المشاهد.

ويتكون هذا النموذج من ثلاثة قطاعات، وهي: انفطاع العائلي والقطاع الإنتاجي وقطاع المؤسسات المالية. وهذا النموذج أكثر واقعية من النموذج الأول نظراً لاسقاط الافتراض الأول، حيث يقوم القطاع العائلي بإنفاق جزء فقط من دخله الذي يحصل عليه في شسراء السلع والخدمات الاستهلاكية والجزء الباقي من دخله يقوم بادخاره. ولذلك يتم توزيع الدخل الممكن التصرف فيه ما بين الانفاق الاستهلاكي والادخار.

وبناء على ذلك فابننا في النموذج الثاني للتنفق الدائري لتيار الدخل ومازلنا نفترض ما يلي:

ا - أن القطاع العاتلي ينفق جزء من دخلــه علــى الســـلع والخدمــات
 الاستهلاكية ويقوم بادخار الجزء الذي لم ينققه على الاستهلاك.

٢ - لا يوجد قطاع حكومي.

٣ - وجود اقتصاد مغلق.

وبناء على هذه الافتراضات يوضح شكل (٣-٢) التالي نموذج التدفق الدائري في حالة اقتصاد مغلق بدون حكومة. وفي هذا النموذج وباقى النماذج منركز على التيار النقدي ققط وذلك بعد تقسهمنا للتيار العيني الذي يتخذ عكس الاتجاه كما في النموذج الأول، كما سنهتم فقـــط بالقطاعات الاقتصادية دون أسواق التعامل فيما بينها وذلك للتبسيط.

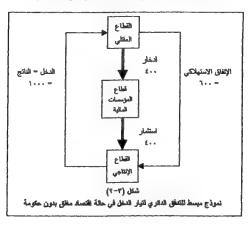

وفي الشكل السابق رقم (٣-٣) يحصل القطاع العائلي على دخـــل قدره ١٠٠٠ جنيه، ويقرر إنفاق ١٠٠٠ جنيه على شراء السلع والخدمــات الاستهلاكية، ويدخار الجزء المنبقي من الدخل وقدره ٤٠٠ جنيه. وينـــاء على ذلك فإن معادلة التصرف في الدخل هي:

ومن ناحية أخرى: قلم القطاع الإنتاجي بإنتاج مسا قيمتـــه ١٠٠٠ جنيه من السلع والخدمات، والتي تتكون من نوعين من السلع والخدمات، أولهما سلع وخدمات استهلاكية قيمتها ١٠٠ جنيه، ثانيهما سلع إنتاجية أو رأسمالية قيمتها ٤٠٠ جنيه وبناء على ذلك فإن معادلة تكوين الإنتاج القومي هي:

ومن ناحية ثالثة: فما هي مكونات الإنفاق القومي؟ من الملاحظ أن الانفاق القومي؟ من الملاحظ أن الانفاق القومي في هذا النموذج يتكون مسن مكونيسن، أولهما الانفاق الاستهلاكية والسذي بلسغ ١٠٠ جنيه، ثانيهما الانفاق الاسستثماري على شراء المسلع الإنتاجيسة أو الرأسمالية والذي بلغ ٤٠٠ جنيه وبناء على ذلك فإن معادلسة مكونسات الانفاق القومي هي:

وحتى يتحقق شرط توازن الدخل القومي لابد أن يتم مطابقة الدخل القومي مع الإنتاج القومي مع الإنفاق القومــــــــــى، ويتـــم ذلـــك بمســــاواة المعادلات الثلاثة ٢، ٣، ٤ ومفهم نجد أن:

ومن المعادلة الأخيرة يتضح أن شرط توازن الدخل في حالة القصاد مغلق بدون حكومة هو تساوي الإدخار كتسرب من تيار الدخل مع الإنفاق الإستثماري كإضافة إلى تيار الدخل كما يتضـح ذلك مسن المعادلة التالية:

وما زال هذا النموذج بعيداً عن الواقع مما يستلزم الاقتراب أكــــثر من الواقع وهذا ما نفطه في النماذج التالية.

رابعاً: النموذج الثالث للتدفق الدائري لتيار الدخل: حالة اقتصاد مغلسق يه حكومة:

ويتكون هذا النموذج من أربعة قطاعات، وهي القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي وقطاع المؤسسات المالية والقطاع الحكومسي. وهذا النموذج اكثر واقعية من النموذجين الأول والثاني، حيث تم فيه إسقاط الافتراض الثاني من افتراضات النموذج الأول، لأنه في الواقع لابد وأن يتضمن الاقتصاد القومي القطاع الحكومي كقطاع يؤسسر في مستوى النشاط الاقتصادي ويتأثر به.

ويقوم النموذج الثالث على الافتراضات التالية:

ان القطاع العائلي ينفق جزء من دخله على الاستهلاك وجزء علسى
 الادخار وجزء على الضرائب.

٢ - وجود القطاع المحكومي كقطاع منتج ومسستهاك يستأزم فسرض ضدراتب على كل من القطاع العائلي والقطاع الإنتساجي للحصسول على الإيرادات العامة التي تسهم في تمويل الإنفاق المحكومي علسى السلم والخدمات المختلفة.

٣ - وجود اقتصاد مغلق.

ويناء على هذه الاقتراضات يوضح شكل (٣-٣) التالي نموذج التدفق الدائري في حالة اقتصاد مغلق به حكومة.



وفي الشكل السابق رقم (٣-٣) حصل القطاع العائلي على نخـــك قدره ١٠٠٠ جنيه، ويقرر إنفاق ٢٠٠ جنيه على شراء السلع والخدمــات الاستهلاكية، وأخنت الحكومة من القطاع المعاتلي ضرائب قدرهـــا ٢٠٠ جنيه (وفي الواقع تأخذ الضرائب أكثر من شكل ولكننا للتبسـيط اكتنينــا بالضرائب المفروضة فقط على القطاع العائلي) والجــزء المتبقــي مــن الدخل وقدره ٢٠٠ جنيه تم ادخاره، وبناء على ذلك فإن معادلة التصرف في الدخل القومي هي:

ومن ناحية أخرى قام القطاع الإنتاجي بإنتاج مسا قيمت ١٠٠٠ جنيه من السلع والخدمات، والتي تتكون من ثلاثة أنسواع مسن السلع والخدمات، أولها سلع وخدمات استهلاكية قيمتها ١٠٠ جنيسه، ثانيهسا سلع إنتاجية قيمتها ١٥٠ جنيه، وثالثها سلع وخدمات حكومية قيمتسها ٧٥٠ جنيه. وبناء على ذلك فإن معادلة تكوين الإنتاج هي:

ومن ناحوة ثالثة: فما هي مكونات الإنفاق القومي؟ من الملاحظ أن الإثفاق القومي في هذا النموذج يتكون من ثلاث مكونات أولها الإنفاق الاستهلاكي والذي بلغ ١٠٠ جنيه، وثانيها الإنفاق الاستثماري على شراء السلع الإنتاجية والذي بلغ ١٥٠ جنيه، ثالثها الإنفاق الحكومي والذي بلغ ٢٠٠ جنيه، ثالث فإن معادلة مكونات الإنفاق القومي هي:

وحتى يتحقق شرط توازن الدخل القومي لابد أن يتم مطابقة الدخل القومي مع الناتج القومي مع الإنفساق القومسي، ويتم ذلسك بمساواة المعادلات أشلاتة (1)، (٧)، (٨) ومنهم نجد أن:

ومن المعادلة رقم (٩) يتضع أن شرط توازن الدخل فسي حالة اقتصاد مغلق به حكومة هو تساوي إجمالي التسربات من إجمالي الإضافات. فليس من الضروري أن يتساوى الادخار مع الاستثمار، فمن سلوك قطاع المؤسسات المالية نجد أنه حصل على مدخرات قدرها ٢٠٠ جنيه، وقدم استثمارات قدرها ١٥٠ جنيه، وقدم استثمارات قدرها ١٥٠ جنيه. ورغم ذلك تحقق التوازن لأنه يوجد عجز في الميزانية قسدره ٥٠ جنيه كما يتضع ذلك من سلوك القطاع الحكومي والذي حصل على ضرائب

أما في حالة وجود عجز لــدى قطاع المؤسسات الماليـة أي الاستثمار أكبر من الادخار يوجد فائض فــي الميزانيـة لـدى القطاع المحكومي، وحالة توازن قطاع المؤسسات المالية أي الادخــار يساوي الاستثمار يتحقق توازن لدى القطاع الحكومي أي تتماوى الضرائب مــع الانفاق الحكومي ومن ثم يتحقق توازن الميزانية.

خامساً: النموذج الرابع للتدفق الدائري لتيار الدخـــل: حالــة اقتصــاد مفتوح:

ويشمل هذا النموذج جميع قطاعات الاقتصاد القومي، وهي القطاع المائلي والقطاع الإنتاجي، وقطاع المؤمسات المائلية، والقطاع الحكومسي

وقطاع التجارة الخارجية. ويعد هذا النموذج أكثر النماذج تعبيراً عن الواقع، حيث يتم فيه اسقاط الاقتراض الثالث من افتراضيات النموذج الأول، لأنه في الواقع لابد وأن يتمامل الاقتصاد القومي مع العالم الخارجي. حيث أنه في الواقع من الصحب تصمور اقتصاد مغلق لا يتمامل مع غيره من الدول المحيطة به، ويلاحظ أنسه حتى في أسل المجتمعات إنفتاحاً على العالم الخارجي عادة ما يوجد قدر مسن التبادل السلعي مع العالم الخارجي متمثلاً في صادرات سلعية نرمز لها بالرمز (و).

ويعتمد النموذج الرابع على الافتراضات التالية:

 ان القطاع العائلي يغفق جزء من دخله على الاستهلاك ويدخر جزءاً ويدفع جزءاً في صورة ضرائب، أما الجزء الرابع فيستخدم في الاستيراد من الخارج من خلال القطاع الخارجي.

٢ - وجود قطاع حكومي.

٣ - وجود قطاع للتجارة الخارجية.

وبناء على هذه الافتراضات يوضع شكل (٣-٤) التسالي نمسوذج التدفق الدائري في حالة القصاد مفتوح.

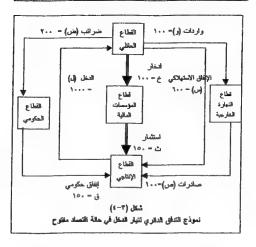

ومن ناحية أخرى قام القطاع الإنتاجي بإنتاج مسا قيمت 1000 جنيه من السلع والخدمات، والتي تألفت من أربعة أنسواع، أولسها سلع وخدمات استها كوت أنها سلع التأخيسة قيمتها 100 جنيه، ثالثها سلع وخدمات حكومية قيمتها 100 جنيه، ثالثها سلع وخدمات حكومية قيمتها 100 جنيه ويناء على نلسك فان

ومن ناحية ثالثة: فما هي مكونات الإنفاق القومي؟ من الملاحظ أن الإنفاق القومي؟ من الملاحظ أن الإنفساق القومي في هذا النموذج يتكون من أربعة مكونات أولها الإنفساق الاستهلاكي والذي بلغ ١٠٠ جنيه ثالثها الإنفاق الحكومي والذي بلغ ١٥٠ جنيه، رابعها الإنفاق الأجنبي على الصادرات والذي بلغ ١٠٠ جنيه، وبناء على ذلسك فان

وحتى يتحقق شرط توازن الدخل للقومي لابد أن يتم مطابقة الدخل القومي مع الناتج القومي مع الإنفساق القومسي، ويتسم ذلسك بمسساواة المعادلات الثلاثة المابقة، ومنها نجد أن:

ومن المعادلة الأخيرة يتضع أنه ايس من الضروري أن يتساوى الادخار مع الاستثمار، أو تتساوى الضرائب مع الانفساق الحكومسي، أو تتساوى الصادرات مع الواردات حتى يتحقق توازن الدخسل فسى حالسة القتصاد مفتوح، ولكن المهم هو تساوي إجمالي التسريات مسع إجمسالي الإضافات.

# الفصل الرابع قياس مستوى النشاط الاقتصادي

رأينا عند دراسة التدفق الدائري للنشاط الاقتصادي أن القيام بالإثناج يولد الدخل والذي بدوره يؤدي إلى الإنفاق. ومسى ذلك أن هناك ثلاثة تبارات يمكن من خلالها قياس مستوى نشاط الاقتصاد الكلى: الأول، يقيس مجموع الناتج من السلم والخدمات النهائية التسي انتجتها الوحدات الإنتاجية المختلفة، والثاني، يقيس مدفوعات الدخل التي حصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج نظير مساهمتهم بخدمات هذه العناصر في العملية الإنتاجية. أما الثالث، فيقيس الإنفاق الذي تقدوم به القطاعات الاكتصادية المختلفة (القطاع العالمي، قطاع الأعمال، القطاع الحكومسي. الخ) عند شرائها لما أنتجته الوحدات الإنتاجية.

وفيما يلي منوضح كيفية قياس كل منها مع الإشارة السب كيفية استبعاد التقابات في الأسعار وبعض أوجه القصور في القياس وذلك على النحو التالي:

أولاً: الناتج القومي الإجمالي (ن.ق.ج)

Gross National Product (G.N.P)

يمكن تعريف الناتج القومي الإجمالي لدولة ما بأنه مجموع النساتج الجاري من السلم والخدمات النهائية مقومة بأسعار السوق خسلال فسترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة.

وينبغي أن يكون واضحاً من هذا التعريف ما يلي:

<sup>\*</sup> كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس.

1 - أن التاتج القومي الإجمالي هو عبارة عسن تيار Flow تسم التلجه، أو تدفق، من الرصيد أو المخزون Stock المتمثل فسي السثروة القومية، في لمحتمع، ويوجه عام تتمثل هذه الثروة القومية، في لمحتلة زمنيسة معينة، في كل ما يتوافر من أشياء لها قدرة على النباع لحتياجات الأفراد ورغياتهم معواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وهي - أي الثروة - قسد تتشمل على أشياء ملموسة مثل الموارد الطبيعية والبشرية، وما تراكم لدى المجتمع من أصول رأسمالية مصنعة وما لديه من مخزون مسلمي، كما تشتمل على أشياء غير ملموسة كالعام والخييرة والمعرفسة السيمة تجمعت لدى المجتمع، وما لديه من تنظيم إداري وقاتوني والمناخ السذي حبته به الطبيعية وما إلى غير ذلك.

٧ - يشتمل الناتج القومي الإجمالي على الملع والخدمات النهائية فقط، بمعنى أنه لا يشتمل على السلع والخدمات الوسيطة فإنتساج كميسة معينة من الخبز يستلزم قدراً معيناً من الدقيق والذي ينبغسي الجمسول عليه من أحد المطاحن. وحتى يمكن المطحن أن يوفر هذا القسدر مسن الدقيق فذلك يتطلب قيام المعمنول عن المطحن بشراء قسدر معيسن مسن القمح من أحد المزارعين. ولذلك فإذا حسبنا قيمة الخبز ضمسن الناتج القومي الإجمالي، باعتباره سلعة نهائية، فلا يجب حساب قيمسة القسح الذي يبع للمطحن والدقيق الذي يبع المخبز، على اعتبار أنهما من المسلع الوسيطة - أي الملع التي تجري عليها عمليات إنتاجية أخرى - وذلسك تفادياً لمشكلة الازدواج الحسابي، ويتضع ذلك من المثال التالي:

 عليها القيمة المضافة Value aded - هي ١٠٠٠ وحدة نقدية وهي عبارة عن القرق بين قيمة القمح (١٠٠٠ وحدة نقدية) وقيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة (وهي هنا - صفر). وإذا قام الممطحن يتحويل القمح إلى دقيق وباعه لأحد المخابز بمبلغ ٢٠٠٠ وحدة نقدية. ومعنى ذلك أن ما اضافته عملية الطحن إلى قيمة القمح هو ١٠٠٠ وحدة نقدية أي أن القيمة المصافة الذي أضافها المطحن إلى الناتج القومي هي ١٠٠٠ وحدة نقدية. وإذا قام المخبز بتحويل الدقيق إلى خبز وباعه إلى بعض منافذ التوزيسع بمبلغ ٢٥٠٠ وحدة نقدية، عندذ يكون المخبز قد أضساف إلى الناتج القومي ٢٥٠٠ وحدة نقدية. وعندما نبيع منسافذ التوزيسع الخبز إلى المستهاكين بما قيمته الحديد الي الناتج القومي ٥٠٠ وحدة نقدية.

ويوضع الجدول (٤-١) مراحل الإنتاج والقيمة المضافة في كـــل مرحلة (بالوحدات النقدية).

| ضافة في كل مرحلة | الإنتاج والقيمة الم | (1-1): مراحل | جدول ( |
|------------------|---------------------|--------------|--------|
|------------------|---------------------|--------------|--------|

| القيمة  | قيمة مسئلزمات   | قيمة الإنتاج |                           |
|---------|-----------------|--------------|---------------------------|
| المضافة | الإنتاج الوسيطة | السوقية      | مراحل الإنتاج             |
| 1       | مقر             | 1            | (١)القمح في المزرعة       |
| 1       | 1               | ٧            | (٢)تحويل القمح إلى نقيق   |
| 10      | 7               | 70           | (٣)تحويل الدقيق إلى خبز   |
| ٥.,     | 40              | £            | (٤)الخبز في مذلفذ التوزيع |
| £       | 70              | 1.0          | الإجمالي                  |

٣ - لا يشتمل الناتج القومي الإجمالي إلا على السلع والخدمـــات النهائية التي تم إنتاجها في الفترة الجارية فقط. ومعنى ذلـــك أن تبــادل السلع أو الأصول التي تم إنتاجها خلال فترات زمنية سابقة لا تدخل فـــي حساب الناتج القومي الإجمالي عن الفترة الجارية. فعلى مسبيل المثال شراء ميارة أنتجت في العام الماضي أو بيع منزل قديم بني منذ مسنوات، ... الخ. مثل هذه السلع لا تدخل في حساب الناتج القومي الإجمالي عسن الفترة الجارية لأته قد تم حسابها في الوقت الذي أنتجت فيه. وليس بخفي أن تبادل مثل هذه السلع لا يعني أكثر من تبادل سلع موجودة ولا تمثسل إنتاجاً جارياً وبالتالي لا تدخل في حساب الفترة التي فيها يجسري تقديسر الناتج القومي الإجمالي.

كذلك لا يدخل في حساب الناتج القومي الإجمالي العمليات الماليسة حيث أنها لا تتضمن إنتاجاً جارياً. فالمشتريات والمبيعات مسن الأسهم والمنتدات والأوراق المالية الحكومية لا تنخل في حساب (ن.ق.ج) إذ أنها تمثل تبادل أصول جارية وليس إنتاج ملع إضافية. وأيضساً السهدايا الخاصة والمدفوعات التحويلية الحكوميسة (مشل مدفوعسات الضمسان الاجتماعي) لا تدخل في حساب (ن.ق.ج) لأنها لا تتضمن إنتاجاً جارياً.

ويمكن حساب الناتج القومي الإجمالي بإحدى طريقينين: الأولسي هي طريقة المنتجات النهائية، والثانية هـى طريقة القيمة المضافة (ق.ض) وتأخذ الطريقة الأولى في حسابها السلع والخدمات النهائية فقـط ويتم استبعاد السلع والخدمات الوسيطة. وتكون السلعة أو الخدمة نهائية أن انتجت و/ أو اشتريت بغرض الاستخدام النهائي وليس بغرض بيعـها أو استخدامها في عملية إنتاجية أخرى خلال الفترة التـى يتـم خلالها التي تنتج أو تشتري بغرض استخدامها في عملية إنتاجيسة أو بفـرض التي تنتج أو تشتري بغرض استخدامها في عملية إنتاجيسة أو بفـرض بيعها مرة لخرى خلال فترة الحساب. وعلى ذلك فإن السلع والخدمـات الاستهاكية والسلع الانتاجية التي لم تستخدم خلال فترة الحساب تعـد منتجات نهائية.

أما طريقة القيمة المضافة، فتأخذ في حسابها الزيادة التي يضيفها كل قطاع خلال العملية الإنتاجية على قيمة المدخلات التي يتسلمها مسن القطاعات الأخرى ثم تجمع هذه الزيادات لكل قطاعات الاقتصاد القومى.

ومعنى ذلك أن القيمة المضافة هي عبارة عن الفرق بيـــن قيمــة إجمالي الإنتاج وبين تكلفة المنتجات الوسيطة خلال كـــل مرحلــة مــن مراجل الإنتاج.

ويمكن توضيح كوفية حساب الناتج القومي الإجمالي مـــن المثـــال التالى:

لديك البيانات التالية الخاصة بأحد القطاعات الإنتاجية الذي يتكون من ثلاثة مصانع هي: الغزل، والنسيج، والصباغة (بالجنيه)

| المباغة | النسيج | الغزل |                 |
|---------|--------|-------|-----------------|
| ٧       | ٤٠٠    | 18++  | مخزون أول المدة |
| 17      | 1      | -     | مشتريات         |
| Y2      | 17     | 1     | مبيعات          |
| 1       | 17     | 18    | مغزون آخر المدة |

فإذا علمت أن مصنع الفزل يبيع كافة إنتاجه لمصنع النسيج والمذي بدوره يبيع كافة إنتاجه لمصنع الصداغة. وهدذا الأخدير يبيسع إنتاجسه المستهلك النهائي.

#### المطلوب:

حساب مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي

١ - بطريقة القيمة المضافة (ق ض).

٢ - بطريقة المنتجات النهائية:

١ - طريقة القيمة المضافة:

ق ض = المبيعات الكلية = صافي التغير في المخزون (أخر المدة -أول المدة) - المشتريات الوسيطة

ق ض في مصنع الغزل = ١٠,٠٠٠ + (صغر) - (صغر) = ١٠,٠٠٠

ق ض في مصنع النسيج = ١٦,٠٠٠ + (٨٠٠٠) – (١٠,٠٠٠)=

1A.. = 1.,... = 17,A..

ق ض في مصنع المباغة = ۲۲,۰۰۰ (۱۰۰۰ – ۱۰۰۰) - (۲۲,۰۰۰)= ۲۰۰۰ – ۲۳,۰۰۰ – ۲۳,۰۰۰

إجمالي القيمة المضافة في المصافع الثلاثة = ١٠٠٠٠ (+٠٨٠٠+

(مساهمة القطاع في الناتج القومي) ٧٠٠٠ - ٢٣,٨٠٠ج

ويمكن المصول على ذات النتيجة كالأتى:

لجمالي المبيعات الكلية = ١٠,٠٠٠ + ١٦,٠٠٠ + ٢٤,٠٠٠ = ٠٠٠٠٥ج

إجمالي مخزون أول المدة = ١٤٠٠ + ٤٠٠ + ٢٠٠٠ = ٣٨٠٠ ج

مصوع المشتريات الوسيطة = ١٠,٠٠٠ + ١٦,٠٠٠ = ٢٦,٠٠٠ ج

لِجِمَالَي مَخْزُونَ آخَرُ الْمَدَةُ = ١٤٠٠ + ١٢٠٠ + ٢٠٠٠ = ٣١٠٠ ج

.. ما ساهم به القطاع في الناتج القومي (ق ض)

Y7,... - (TA.. - T7..) + 0.,... =

F YTA .. = YlY .. = 0., .. =

### ٢ - طريقة المنتجات النهائية:

مساهمة القطاع في الناتج القومي تحسب من العلاقة:

قيمة سبيعات السلع النهانية + صنافي التغير في المخزون (أخر المدة - أول المدة) مصاهمة القطاع = ۲۲۰۰۰ ~ ((۲۰۰۰ - ۱۲۰۰) + (۲۲۰۰ - ۲۰۰۰)

) · · · - A · · + ( · ) - Y £, · · · =

= ۰۰۰,۵۲ - ۰۰۰ = ۰۰۸,۲۲ ع

ثانياً: الدخل القومي:

يعرف الدخل القومي لدولة ما بأنه مجموع الدخول التي يحصـــل عليها أصحاب عناصر الإنتاج نظير مساهمتهم بخدمات هذه العناصر في العملية الإنتاجية. خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة).

وينبغي أن يكون واضحاً من هذا التعريف ما يلى:

١ - الدخل القومي هو تيار من المدفوعات أو المواند يتدفق خـ الله فترة زمنية معينة، عادة سنة. يقابل تكافة إنتاج تيار الســــلع والخدمــات المنتجة خلال هذه القترة. فحتى يمكن إنتاج تيار السلع والخدمات فلا بــد المنتجين من دفع الأجور، والفوائد، والريع، والأرباح حيث تعـــد هـذه الدخول المكتسبة للمعل ورأس المال والأرض والتنظيم بمثابــة تكـاليف إنتاج هذا التيار. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدخل القومي لدولة ما فـــي سنة معينة يجب أن لا يشتمل على عوائد أو مدفوعات تم الحصول عليها في منوات سابقة.

٢ – الدخل القومي هو ما يستحق الأصحاب خدمات عاصر
 الإنتاج وليس ما يدفع لهم فعلاً. فقوام منشأة ما باحتجاز جزء من أرباحها

لأغراض التوسع مستقبلاً (الأرباح المحتجزة)، أو ما تنفعه من ضرائب للحكومة هي في الأصل عوائد لخدمات عناصر الإنتاج، ولكنها لا تصل إلى أصحاب خدمات هذه العناصر.

٣ - أن ما يعتبر دخلاً يجب أن يكون مقابل تقديم خدمات إنتاجية بمعنى أن كل إنتاج يقابله دخل. وعلى ذلك، فالمعاشات أو الإعانات الاجتماعية الحكومية أو الهبات والهدايا لا تعد دخلاً وإنما تعد تحويلات. وحيث أنه لم يقابلها إنتاج فإنها لا تدخل في حساب الدخل القومي، أيضلًا فإن الاقتراض أو بيع جزء من ثروة المجتمع لا يعد دخلاً ومن ثم فسلا تدخل في حساب الدخل القومي.

ك - الدخل القومي هو مجموع عوائد خدمات عناصر الإنتاج المونية، المستخدمة في الأشطة الإنتاجية داخل الدولة أو خارجها خالال فترة زمنية معينة. وعلى ذلك فهو - أي الدخل القومي - لا يشتمل على الموائد أو الدخول المستحقة للأجانب نتيجة استخدام عناصر الإنتاج التي يمتلكونها في الأنشطة الإنتاجية داخل الدولة، في حين أنه يشتمل على الموائد أو الدخول المستحقة الوطنيين في الخارج نتيجة استخدام عناصر الإنتاج التي يمتلكونها في الخارج، والدخل القومي بهذا المفهوم يختلف عن الدخل المحلي. حيث الدخل المحلي، هو مجموع العوائد أو الدخول فترة زمانة حياصر الإنتاج، وطنيين أو أجانب، خــــــــــــلال فترة زمانة الدولة. وعلى ذلك تتحدد العلاقـــــة بيـــن الدخل القومي ولذخل المحلى، والمحلى بالعلاقة:

الدخل القومي = الدخل المحلي + عوائــد خدمــات عنــاصر الإنتــاج المستحقة للوطنيين من الخارج - عوائد خدمات عنـــاصر الإنتاج المستحقة للأجانب في الداخل وجدير بالملاحظة أنه إذا تساوت العوائد المستحقة للوطنيين فــــى الخارج مع العوائد المستحقة للأجانب في الداخل عندنذ يكـــون الدخــل القومي مساوياً للدخل المحلي. أما إذا زادت العوائد المستحقة للوطنييـــن في الخارج عن تلك المستحقة للأجانب في الداخل يكون الدخل القومــــي أكبر من الدخل المحلى والعكس صحيح.

إلى هذا وقد نتماعل عن العلاقة بين النساتج القومي الإجمالي و والدخل القومي؟ ذكرنا فيما سبق أن الذاتج القومي الإجمالي هو عبسارة عن مجموع القيم المضافة التي تحققها مختلف فروع النشاط الاقتصدادي خلال فترة زمنية معينة، كما رأينا أن القيمة المضافة هي عبسارة عسن الفرق بين المبيعات الكلية مضافاً إليها الزيادة الصافيسة في المخرون ومطروحاً منها المشتريات الوسيطة خلال فترة زمنية معينة. والواقع أن القيمة المضافة التي تحققها مؤسسة، أو نشاط ما تدفع في شكل: أجسور ومرتبات للمصال والموظفيسن، وريسع على الأراضسي والعقارات المستخدمة، وفائدة على الأموال المقترضة. وما يتبقى بعسد ذلسك فسهو عبارة عن الأرباح المحققة. ومعنى ذلك أن إجمالي القيم المضافسة (الناتج القومي) لابد وأن يتعادل مع إجمالي عوائسد خدمات عناصر (الناتج القومي).

ومع ذلك فينبغي التنبيه إلى أن الدخل القومي يمثل إجمالي تكلفسة عناصر الإنتاج التي استخدمت في الإنتاج الجاري من السلع والخدمسات، في حين أن الناتج القومي الإجمالي لا يدفع بكاملسه كعوائد لخدمسات عناصر الإنتاج نظير مساهمتها في العملية الإنتاجية، فمخصص إهسلاك الأصول لا يدفع كمائد لبناصر الإنتاج كما أن الناتج القومي يتم حمسابه بالأسعار الجارية، وهذه الأسعار قد تتضمن الضرائب غسير المباشرة وهي لا تشكل عائد لعناصر الإنتاج، أيضاً فإن الحكومة قد تدفع إعانسسة

للمنتجين حتى يتمنى لهم بيع انتاجهم بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وذلك لاعتبارات اجتماعية. وهذه الإعانات تعتبر ضرائب غير مياشرة سالبة.

وواقع الأمر أنه إذا تم أستبعاد مخصص الإهسائك مسن النساتج القومسي الإجمالي مقوماً بسعر السوق فإننا نحصل على النساتج القومسي المسافي، وإذا ما خصمنا من هذا الأخير صافي الضرائب غير المبائسرة (الضرائب غير المبائرة - الإعانات)، فإننا نحصل على الناتج القومسي الصافي بتكلفة عناصر الإنتاج، ومعنى ذلك أن:

الدخل القومي = الناتج القومي الصافي بتكلفة عناصر الإنتاج مقاهيم أخرى مرتبطة بالدخل:

قد يوجد - من ناحية - بعض أنسواع الضرائب والمدفوعات التحويلية التي يمكن أن تتم بين قطاعات الاقتصاد القومسي المختلفة فتؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بين هذه القطاعات دون أن تسودي إلى تولد جديد الدخل. كما أن قطاع المائلات - من ناحية أخسرى - قدد لا يحصل على جزه من عوائد خدمات عناصر الإنتاج (مثل الأرباح غسير الموزعة).

ولهذا وجدت مفاهيم أخرى للدخل سنشير إلى اثنين منـــها ههــا: الدخل الشخصى، والدخل المتاح.

ويتيس الدخل الشخصي مجموع ما يتسلمه القطاع العسائلي مسن دخول قبل خصم الضرائب المباشرة على الدخل، وهو يختلف عن الدخل القومي من تاحيتين: الأولى، هي أن بعض الدخل قد يكتسب ولكن لا يتم تسلمه مباشرة.

فأصحاب الأسهم مثلاً لا يتسلمون كل الدخل الذي تحققه الشوكات إذ أن جزءاً منه يقتطع في صورة ضرائب على الشركات، كما أن الأرباح غير الموزعة تحتجزها الشركات ولا تسوزع على أصحاب الأسهم. يضاف إلى ذلك أن ضرائب التأمين الاجتماعي تقتطع مسن المرتبات والأجور. وهذه بالرغم من أنها تعد دخولاً مكتمبة، إلا أنسها لا تسلم إلى العاملين وعلى ذلك فيجب طرحها جميعاً من الدخل القومي عند حساب الدخل الشخصي. أما الثانية، فهي أن بعض الدخل قد يتم تسلمه بالرغم من أنه لم يكتسب خلال الفترة الجارية مثل المدفوعات التحويلية الحكومية ومدفوعات القائدة وأرباح الأسهم. وهذه كلها يجب أن تضاف إلى الدخل الشخصي، وعلى ذلك فإن:

الدخل الشخصي - الدخل القومي - (الأرباح غير الموزعة + الضرائب على الأرباح + اشتراكات الضمان الإجتماعي) - المدفوعـــات التدويلية.

أما فيما يتعلق بالدخل المتاح (الممكن التصرف فيه)، فهو الدخل الذي يمكن للقرد أن ينفقه حيث يشاء. فليس كل ما يتقاضاه المسرء مسن عمله يمكن إنفاقه على الاستهلاك أو إنخاره إذ لابد من دفع الضر السبب على الدخول الشخصية وعلى ذلك فإن:

الدخل المتاح = الدخل الشخصي – الضراتب على الدخل

ويلخص المثال التالي هذه المفاهيم:

إذا كان لديك البيانات الاقتراضية التالية عن اقتصاد ما خلال فـترة زمنية معينة (بملايين الجنيهات):

الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق المعراقب عبد المباشرة على قطاع الإنتاج المتلات عبر الموزعة الأراح غير الموزعة المعراعة الأرباح غير الموزعة المعراعة المتلابات عبر الموزعة المعراعة المتلابات عبر الموزعة المعراعة المتلابات المتلابات

اشتراكات التأمين الاجتماعي Yo. مدفوعات تحويلية من الحكومة للقطاع العائلي 40. فاذا علمت أن: مخصصات إهلاك رأس المال ٣. . الضرائب على الدخول الشخصية . . المطلوب: حساب الدخل الممكن التصير فيه؟ وفي ضوء المفاهيم التي عرضناها فيما سيبق وباستخدام هذه البياتات يمكن حساب المطاوب كما يلي: .. الناتج القومي الصنافي بسعر السوق - الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق - مخصصات إهلاك رأس المال ∴ الناتج القومي الصافي بسعر السوق = ٣٠٠٠ \_ ٣٠٠٠ م.ج ، و. الدخل القومي = الناتج القومي الصاقى بسعر السوق - صافي الضرائب غير المباشرة - الناتج القومي الصافي بسعر السوق - (الضـــراتــب غير المباشرة - الإعلاات) الدخل القومي = ۲۲۰۰ - (۲۰۰ - ٥) = ۲٤٠٥ م.ج ، .. الدخل الشخصى = الدخل القومى - (الأرباح غير الموزعة + اشتراكات التأمين الاجتماعي + الضرائيب على الأرباح) + المنفرعات التصبانية : النخل الشخصى = ٢٤٠٥ - (٢٠٠ + ٢٥٠ + صفر) + ٣٥٠ = ۲٤٠٥ = ۱۰۰ = ۲٤٠٥ =

 ب. الدخل الممكن التصرف فيه = الدخل الشخصي -- الضرائب على الدخول الشخصية

الدخل الممكن التصرف فيه (المتاح) = ٢٣٠٥ - ٤٠٠ = ١٩٠٥م.ج
 أثاثناً: الإنفاق القومي:

يعرف الإنفاق القومي على أنه مجموع ما يتسم إنفاقه بمعرفة الوحدات المختلفة للمجتمع (أفراد وهيئات ومنشأت) للحصول علسى السلع والخدمات النهائية التي أنتجها هذا المجتمع خلال فسترة زمنيسة معينة (عادة منة) لأغراض استهلاكها أو اقتنائها أو تصديرها.

ويتكون الإنفاق القومي من أربع بنود رئيسية نتتاولها ببعسض التقصيل على النحو التالي:

## ١ - الإنفاق الاستهلاكي الخاص:

يوجه أغلب هذا النوع من الإثفاق إلى العلم غير المعمسرة، مشل الغذاء والملابس، وكذلك الخدمات مشل الخدمات الطبيسة والقانونيسة والتعليم ... الخ، أما الإثفاق على العلم المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائيسة والسيارات، قلا يشكل إلا نسبة ضئيلة في جملة الإنفساق علسى العسلم الاستهلاكية.

## ٢ - إجمالي الإنفاق الاستثماري:

يشمل هذا النوع من الإنفاق المسلع الرأسمالية مثـل المعـدات والآلات الإنتاجية كما يشمل المباني والإنشاءات الجديدة سواء الخاصـــة بالوحدات الإنتاجية أو الاستهلاكية. هذا بالإضافة إلى صافي التغير فـــي مخزون الوحدات الإنتاجية من المواد الأولية والمنتجات تلمة وغير تامــة الصنع. وجدير بالذكر أن الاستشار الصافي هو الذي يشير إلى الزيسادة العلقة في الطاقة الإنتاجية للنجتمع ولكن قياسسه يستند علسى تقدير الموسسات الإنتاجية لحجم الإهلاك، ونتيجة لدواعي الاحتياط أو ربعسا لمحاولة التهرب الضريبي فقد يكون هناك مقالاة في تقدير حجم الإهلاك لمحاولة التهرب الضريبي فقد يكون هناك مقالاة في تقدير حجم الإهلاك يتم استخدامها. ومن ناحية أخرى، فإن التغير في المخروب لا يقتمسر تقط على مستلزمات الإنتاج التي قامت المؤسسات الانتاجية بشرائها ولمح تستخدمها خلال العام، وإنما يشمل أيضنا المنتجات التي لم يتم بيعها بعسد ويقيت لدى المؤسسات المنتجة لها. ولذلك يفترض بطبيعة الحال أن هذه المؤسسات قد خططت لزيادة ما تحتفظ به من منتجاتها كمخزون يسهدف منتجاتها على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في الطلب على منتجاتها على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في الطلب على منتجاتها على مواجهة التغيرات على شراء منتجاتسها لعسدم تقربها على إغراء الآخرين على شراةها، فعندنذ تكسون الزيسادة فسي المغزون غير مخططة، ومن المعم، قبول هذه المنتجات كجسزء مسن المغقون الاستثماري.

ولما كانت التفرقة الفعلية بين الزيادة المخططة وغير المخطسسة في المخزون أمرا صحبا، فإن كل الزيادات في المخزون تعدّ بر كجــز. من الإنفاق الاستثماري.

#### ٣ - الإنفاق الحكومي:

ويقصد به مشتريات الحكومة من السلع والخدمات مسواء كسانت استهلكية (مواد غذائية للمستشفيات والقوات المسلحة وغيرها والإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية وخلاقه) أو استثمارية (مثال الإنفاق على المبانى الحكومية والسكنية الجديدة). والواقع أن حسابات الحكومة لا تفرق بين كلا النوعين من الإنفاق وذلك لصعوبة النفرقة في كثير من الأحيان بين ما يعد إستهلاكياً وما يعد استشار باً.

ومع ذلك فتجدر ملاحظة أن جانباً من الإنفاق الحكومي لا يمثل مشتريات من السلع والخدمات وإنما يعد مدفوعات تحويلية كالمعاشات وإعانات الضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة وغيرها. وهذه المدفوعات لا يقابلها ناتج قومي وبالتالي فهي تستبعد عند حساب الإنفاق القومي.

### ء - صافى الصادرات (الصادرات - الواردات):

وقيمة الصادرات تمثل إنفاق الأجانب على المنتجات الوطنية، في حين أن قيمة الواردات تمثل إنفاق الوطنيين على المنتجات الأجنبية. ولذا، فإن حصيلة الصادرات - باعتبارها تمثل الطلب الأجنبيسي على المنتجات الوطنية - تعد أحد مكونات الإثفاق القومي. أما قيمة الواردات - باعتبارها تمثل إنفاق المواطنين لجزء من دخولهم على المنتجات الأجنبية - فتعد تصرباً لجزء من الدخل ينفق في الخارج ومن ثم تعستبعد من الإنفاق القومي.

وجدير بالملاحظة أن جزءاً من الواردات قد يتم شراؤه بواسطة الأقراد أو الحكومة أو غيرهم، كما قد يستخدم جزء منها - أي الواردات - في إنتاج سلع التصدير. ولذلك فيجب استبعاد الواردات من الصلدرات للحصول على "صافي الصادرات". وهذا الصافي قد يكسون موجباً إذا كانت الصلدرات كانت الصلدرات الكير من الواردات وقد يكون سالباً إذا كانت الصلدرات الأل من الواردات وقد يكون سالباً إذا كانت الصلدرات اللوادات وقد يكون مساوياً للصفر إذا تساوت الصلدرات مسع

وخلاصة ما تقدم أن:

الإتفاق القومي - الإنفاق الأمستهلاكي الخساص + إجمسالي الإنفاق الحكومي + صافي المسادرات + الإنفاق الحكومي + صافي المسادرات + معافى عوائد الدخل مع العالم الخارجي

وجدير بالذكر أن مجموع البنود الأربعة الأولى فقسط مسن هسده المعادلة يكون مساوياً الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بمنعر المسوق. وإذا ما أضيف إلى هذا الأخير صنافي عوائد الدخل مع العالم الفسارجي، عندذ نحصل على الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي بمنعر المسوق.

### مثـــال:

إذا علمت أن إجمالي الإتفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي في سسنة ما هو ١٠٠٠ مليون جنيه وإجمالي الإتفاق على الاستثمار فسي نفس السنة هو ١٣٠٠ مليون جنيه كما أن الإتفاق الحكومي خلال هذه المستة قد بلغ ١٠٠ مليون جنيه. فإذا يلغت الزيادة في المخزون المسلعي ٤٠٠ مليون جنيه، والممادرات من الملع والخدمات ٢٠٠ مليون جنيه في حين بلغت الواردات ١٥٠ مليون جنيه وصافي الدخل من العسالم الخسارجي المخال والخدمات ١٥٠ مليون جنيه، وإهلاك رأس المال ١٠٠ مليون جنيه والضرائب غير المباشرة ٨٠ مليون جنيه، وإهلاك رأس المال ١٠٠ مليون جنيه، والمعالق ألمباشرة ١٩٠٠ مليون جنيه، وإهلاك رأس المال ١٠٠ مليون جنيه، والمعرائب غير المباشرة ١٩٠٠ مليون جنيه،

#### المطلوب:

١ ~ حساب الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق.

٧ - حساب الإنفاق على الناتج القومى الصافى بتكلفة عناصر الإنتاج.

رابعاً: التطابق بين الناتج والدخل والإنفاق:

كما أوضحنا سابعاً، فإن تدفق السلع والخدمات إلى القطاع العسائلي والقطاع العسائلي والقطاع الحكومي وقطاع العالم الخسارجي يجب أن يكون مساوياً لتدفق الدخل إلى أصحاب عناصر الإنتاج. ويمعنى آخسر، فإن العرض المكلي الفطي من السلع والخدمات التسيي أنتجتسها مختلف قطاعات الاقتصاد القومي يجب أن يكون معاوياً للدخل الكلسي الفعلسي المعاسب عناصر الإنتاج.

ومعنى ذلك أن الناتج القومي والدخل القومي ماهما إلا وجهان لعملة واحدة. فالناتج القومي هو قيمة الناتج الجاري من المعلع والخدمات النهائية خلال فترة زمنية معينة، أما الدخل القومي فهو ما تحصل عليه عناصر الإنتاج مقابل مساهمتها في هذا الناتج خلال ذات الفترة وعلى هنا فإن:

## الناتج القومي - الدخل القومي

ومن ناحية أخرى، فالإثفاق القومي ماهو إلا إنفاق للدخل القومسي في سبيل الحصول على السلع والخدمات النهائية النسي انتجست خسلال الفترة الجارية (الناتج القومي) وعلى ذلك فإن:

> الناتج القومي = الدخل القومي = الإنفاق القومي ويمكن أن يتضح ذلك من المثال التالي:

البيانات الاقتراضية التالية خاصة بالنشاط الاقتصادي لإحدى الدول عن السنة المنتبية في ١٩٩٥/١٢/٣١ (بملايين الجنيهات).

|                      | ٧٩٠ ,             | الذائج المحلى الإجمالي بسعر السوق                |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| يجار ات+أرباح موزعة} | ٥٥٠ (أجور +فواتد+ | المدفوعات لعناصر الإنتاج                         |
| + PA + OA)           | 41 + YA+)         |                                                  |
|                      | 70.               | الاستهلاك الشخصى                                 |
|                      | 10.               | الاستهلاك للحكومي                                |
|                      | 70.               | الاستثمار الإجمالي                               |
|                      | 15.               | معافى الصائزات                                   |
|                      | ٧٠                | إعانات الإنتاج                                   |
|                      | 16+               | ألضرائب غير المباشرة                             |
|                      | 37                | صافي عوائد الدخل مع الخارج                       |
|                      | 14+               | إهلاك رأس المال                                  |
|                      |                   | المطلوب:                                         |
| ه الدخياء القميد     | ــاتح القوميين    | تحقيق التعادل بين كل من الذ                      |
| راستين الوسعي.       |                   |                                                  |
|                      | .€                | والإنفاق القومي بتكلفة عوامل الإنتا              |
|                      |                   | الناتج القومي:                                   |
| V1.                  | سوق               | الناتج المطى الإجمالي بسعر ال                    |
| (14.)                |                   | - إملاك رأس المال                                |
|                      |                   |                                                  |
| 77.                  | <b>بوق</b>        | الناتج المحلى الصداقي بسعر الم                   |
| (11-)                |                   | - الضرائب غير المباشرة                           |
| ٧.                   |                   | + إعانات الإنتاج                                 |
|                      |                   |                                                  |
| 00.                  | وامل الإنتاج      | الناتج المحلى الصاقي بتكلفة ع                    |
| 4.5                  |                   | + مناقي عوائد الدخل مع الخار                     |
|                      | •                 |                                                  |
| ovi                  | ة عوامل الإنتاج   | <ul> <li>الناتج القومي الصاقي بتكلفاً</li> </ul> |

### الدخل القومى:

الدخل المطى الصاقى بتكلفة عواملُ الإنتاج = مجموع عوائد خدمات عناصر الإنتاج - الأجور + القوائد + الإيجارات + الأرباح الموزعة A0 + A9 + 97 + YA. -+ صافي عوائد الدخل مع الخارج Y٤ الدخل القومي العمالي بتكلفة عوامل الإنتاج- ٧٤ الإثقاق القومي: Yo. الإنفاق الاستهلاكي الخاص + الإثفاق الحكومي 10. + الإنفاق الاستثماري Yo. + مناقى المنادرات 15. V9. الإتفاق المطى الإجمالي بسعر السوق (14.) - إملاك رأس المال 34. الإتفاق المطى الصاقي بسعر السوق (11.) - الضرائب غير المباشرة + إعانات الإنتاج ٧. 00. الإثفاق المحلى العماقي بتكلفة عناصر الإنتاج YE + صافى عوائد الدخل مع الخارج الإنفاق القومى الصافى بتكلفة عناصر الإنتاج OYE

التاتج التومي الصافي الدخل القومي الصافي الإثناق القومي الصافي
 بتكلفة عناصر الإنتاج بتكلفة عناصر الإنتاج

### خامساً: استبعاد تقلبات الأسعار:

من المهم عند دراسة التطورات الحقيقية التي تلحق بالناتج القوسي التقرقة بين التغيرات التي تحدث في هذا الناتج انتيجة تغير كمية الإنتساح وتلك التي تحدث نتيجة تغير الأسعار، ولفصل الأثر الناتج من التغير في الإنتاج عن الأثر الناتج من التغير في الأسعار، فإننا نسستخدم الأرقسام القياسية للأسعار لأتها وسيلة لتجميع التغيرات المختلفة التي تحدث فسي الأسعار الفردية للسلع من أجل تقدير متوسط التغيرات التي تحدث فسي هذه الأسعار.

وبمعنى آخر، إذا أردنا مقارنة الناتج القومي لدولة ما عبر الزمسن لمعرفة التغير في رفاهية المجتمع وحسبنا الناتج في كل سنة بالأسسعار الجارية، ففي هذه الحالة تكون المقارنة غير ذات معنى. ولكسي يتحقق الهدف من المقارنة فيجب العمل على إزالة الآثار المترتبة على تفيرات الأسعار حتى يتسنى تحديد التغير الفعلي في حجم الناتج القومسي عسبر الثرمن.

ولما كان الناتج القومي يقاس بمقدار الإنفاق على السلع والخدمات النهائية التي أنتجها الاقتصاد مقومة بأسعار السوق الجارية، فساين أحد وسائل تحديد التغير الفعلي في حجم الناتج القومي عبر الزمن هي قسسمة هذا الناتج على النسبة بين قيمة الرقم القياسي لأسعار السلم الاستهلاكية في سنة المقارنة وقيمته في سنة الأساس. فعلى سبيل المثال، إذا أعتبرنا سنة الامام، فمعنى ذلك أن الرقم القياسي لأسسعار السلم الاستهلاكية في هذه السنة يكون ١٩٠٠ ومع افستراض أن الرقم

القياسي لأسعار هذه السلم في سنة أخرى وهي سنة المقارنة (1999 مثلاً) قد اصبح ١٩٠٥ فمعنى ذلك أن اسعار السلم الاستهلاكية قد زادت بمقدار ٥٧٥ في عام ١٩٩٩ إذا قورنت بأسعار ١٩٨٩. وإذا أعتبرنا أن الثابتج القومي في ١٩٨٩ مقوماً بأسعار هذه السنة كاتت قيمته ٢٠٠٠ مليون جنيه وأصبحت قيمته - أي الناتج - في عام ١٩٩٩ مساوية مدن جنيه أي أن قيمة الناتج بالأسعار الجارية قد زادت بمقدار مداون جنيه. إن هذه الزيادة في الواقع بعضها قدد يرجم إلى ارتاع الأسعار والبعض الآخر يرجم إلى زيادة حجم الناتج.

فإذا قسمنا الناتج القومي في عام ١٩٩٩ المقوم بالأسعار الجاريــــة لهذه السنة على النسبة بين قيمة الرقم القياسي لأسعار السلع الاســـتهلاكية في عام ١٩٩٩ وقيمته في عام ١٩٨٩ فإننا نحصل على الناتج القومــــي في عام ١٩٩٩ بعد استبعاد تغيرات الأسعار وبالرجوع إلـــــى البيانـــات السابقة نجد أن:

وذلك يعني أن الزيادة في الناتج القومي الراجعة إلى زيادة حجـــــم الإنتاج هو ٤٠٠ مليون جنيه، وتلك التي ترجع إلى زيادة الأسعار هــــــي ٢٠٠ مليون جنيه.

ويسيب هذا المقياس أن جميع السلع والخدمات التي يتكـــون منـــها الناتج القومي قد تم تعديل أسعارها في عام ١٩٩٥ برقم قياسي واحد هــو الرقم القياسي لأسعار السلم الاستهلاكية. والواقع من الأمر أن هذا الرقــم القواسي لا يكون مناسباً إلا لذلك الجزء من الناتج القومي السذي يشكل السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. ومن هذا المنطلق فإن تحديث الناتج القومي في عام ١٩٩٥ باستخدام الرقم القياسي لأسعار الجملسة أو أي رقم قياسي آخر للأسعار هو أمر غير مقبول.

وأحد وسائل التخلب على هذا القصور هو تقسيم الذاتج القومي إلى مجموعات مختلفة من السلم. ويتم تعديل قيمة كل مجموعة عن طريسق الرقم القياسي المناسب لها، بمعنى قسمة قيمة كل مجموعة عن طريسق سنة المقارنة على الرقم القياسي للأسعار الخاص بهذه المجموعة السلمية في سنة الأساس. ويتجميع القيم الناتجة معاً نحصل على الناتج القومسي مقوماً بالأسسعار الجارية على الذاتج القومي مقوماً بالأسعار الثابئة والفسرب في ١٠٠ (الحصول على نمية منوية) نحصل على ما يسمى بسالمكمش الضمنسي للأسعار الخامعار المؤمن المؤمن عبارة عن رقم قياسي يتضمسن جميسع الملاع والخدمات الموجودة في الاقتصاد القومي وهو لذلك يختلف عسن الملع والخدمات الموجودة في الاقتصاد القومي وهو لذلك يختلف عسن الرقم القياسي لأسعار الجملة والرقم القياسي لنفقة المعيشة.

وتناول مثل هذه الموضوعات يخسرج عن المستوى الحسالي للدر اسة.

مادمها: بعض أوجه القصور في قياس الناتج (الدخل) القومي:

١ - تقيم أرقام الناتج القومي والدخل القومي القيم الاقتصادية النشــــاط
 الإنتاجي وليس القيم الاجتماعية.

فالسلع والخدمات يتم تابيمها حسب سعر السوق. وهذا السعر قد لا يعكس بدقة تابيم المجتمع لهذه السلع والخدمات. والمشكلة الرئيسية هسي أن القيمة الاجتماعية للدخل أو الناتج القومي تعتمسد بسالضرورة علسي الثقيرات الحكمية للأثواد. ومن ثم فلا يمكن أن يوجد مقياس موضوعي لتقييم القيمة الاجتماعية للدخل القومي. وعلى ذلك فينبغي التنبيه إلسى أن القيمة الاقتصادية للناتج (أو الدخل) لا تعقر بالضرورة عمن قيمتسه الاجتماعية.

 ٢ - التكاليف الاقتصادية لإنتاج الدخــل القومــي الجــاري لا تتطــابق بالضرورة مع تكاليفه الاجتماعية

فالتكاليف الاقتصادية للحصول على الناتج القومي الإجمالي، مثل المدفوعات لموامل الإنتاج، وأقساط الإهلاك، والضرائب غير المباشسرة، ... الغ - يمكن تقييمها في صورة نقدية. فسي حرسن أن هنساك تكساليف اجتماعية ترتبط بإنتاج الدخل وتقديرها يكتفه العديد من الصعوبات مشل التلوث المصاحب للنشاط الصناعي (إلقاء المخلفات في مجاري الأسهار، تتشار بعض الأمراض ... الغ). إن مشل هذه التكاليف الاجتماعية لا تتخل في حساب الناتج (الدخل) القومي برغم أنها لا نقل أهمية عن التكاليف الاقتصادية.

٣ - استبعاد الإنتاج الذي لا ينساب إلى السوق.

لا يتضمن الناتج القومي الإجمالي السلع والخدمــــات التسي يتــم التعامل فيها خارج الأسواق مثل استهلاك المزارعين لجزء من إنتاجــهم، وقيام بعض أفراد العائلة بأداء الخدمات المنزلية، وعــــدم قيـــام ســكان المغازل الخاصة بدفع قيمة إيجارية لسكنهم.

إن استبعاد مثل هذه السلع والخدمات من حساب الناتج (أو الدخمل) يجعل مقارنة الناتج (الدخل) في دولة ما على مدار الزمن أو مقارنته بين دول مختلفة عملية غير ذات معنى.

## ٤ - استبعاد الأثار السلبية المتولدة من عملية الإنتاج.

من المعلوم أنه لا يدخل في حساب الناتج القومي إلا العمل مدفوع الأجر، والسلع والخدمات النهائية التي تم شراؤها. ومن ثسم فسهو - أي الناتج القومي - لا يشتمل على السلع التي تلفت أو انخفضت قيمتها مسلام الم يتم تبادلها في السوق. فالمخردة والنفايات والأثار الضارة الناجمة عسن التتخين واستهلاك المشرويات الكحولية وتلوث الماء والهواء وما شسابه للسوق برغم أنها تؤثر في الناتج القومي الإجمالي لأنسسها لا تنساب إلسي من الإصابة بالسرطان مما يؤثر سلباً على الناتج القومي، إلا أنه قد يزيسد من الإصابة بالسرطان مما يؤثر سلباً على الناتج القومي، إلا أنه قد يزيد لتلوث الهواء إلا أن هذا الثلوث ذاته قد يؤدي إلى زيادة المشتريات مسن مرشحات الهواء ومن معدات وأدوات طلاء المنازل، كما يسؤدي تلسوث الماء إلى تزايد تلقومي الإجمالي مرشحات المة ذه الأثار المابية، فإن الناتج الحقيقي يكون مقدراً باكثر مما هو عليه بالفعل.

## ٥ - عدم احتساب التكاليف البشرية بكاملها.

فائناتج القومي الإجمالي يمتبعد وقت الفراغ، وهـــو ســلعة لــها قيمتها غاذا اقترضنا أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمــالي الدولة ما هو ٢٠٠٠ دو لار منوياً وأن ما يقوم به الفرد من عمــل فــي سبيل الحصول على هذا الدخل هو ٣٠ ساعة أسبوعياً في المتوســط إلا أن هناك دولة أخرى تحقق ذات المستوى لمتوسط نصيــب الفــرد مــن الناتج القومي الإجمالي ولكن ما يقوم به الفرد من عمل في ســبيل ذلــك هو ٥٠ ساعة عمل أسبوعياً في المتوسط. في هذه الحالة، يكون النــاتج في الدولة الأولى أكبر من الناتج في الدولة الأنية حيث أنها قد أنتجت أو

أتاحت وقت فراغ أكبر لمواطنيها، وبمعنى آخر تكون تكاليفها البشـــــرية أقل، والناتج القومي الإجمالي لا يعكس هذه الحقيقة.

أيضاً، يفغل حساب الناتج القومي الإجمالي نوعاً أخسر مسن التكاليف البشرية وهي تلك التي تتمثل في الإجهاد (الجمسدي والذهنسي) الذي يصلحب الكثير من الأعمال. وبرغم أن العمل في الوقت الحساضر الذي يكون في المتوسط الل إجهاداً مما مسيق خصوصاً من الناحية الجسمانية، إلا أنه - أي العمل - قد يكون أكثر رئابة ومللاً عمسا كان عليه الحال قبل ٢٠ أو ٣٠ منة. وعلى وجه العموم، فإن عدم احتسساب التكاليف البشرية بكاملها نقال من أهمية المقارنة بيسن الناتج القومسي الإجمالي عبر فترة معتدة من الزمن.

 ٢ - إهمال ما يحدث من تغييرات في مكونات الناتج القومسي عسير الزمن.

إن مقارنة الناتج القومي الإجمالي عبر الزمن تكون أكـثر تعقيداً بسبب إنتاج السلع الجنيدة بصفة مستمرة، وكذلك بسبب حدوث تقــيرات في توعية السلع القائمة. فالمجموعات السلعية المتاحة بين علمي المقارنة قد تختلف إلى حد بعيد وعندنذ تلقد الاحصاءات التي على أساسها تتـم مقارنة الناتج القومي الإجمالي الكثير من معناها وأهميتها.

# الفصل الخامس مكوثات الطلب الكلى ومحدداتها

يعرف الطلب الكلي على أنه مجموع قيمة السلع والخدمات النهائية التي يطلبها المستهلكون، والحكومة، والمؤسسات الإنتاجية، والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة. وبمعنى آخر، فإن مكونسات الطلب الخارجي خلال فترة زمنية معينة. وبمعنى آخر، فإن مكونسات الطلب الكلي هي: الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وإجمالي الاستخار الخامات والإنفاق العام، وصافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي، ولما كان الإنفاق الاستهلاكي الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي، ولما كان الإنفاق الاستهلاكي (٧٧% من الطلب الكلي تقريباً) يعتمد على مستوى الدخل بصفة رئيسية، فقد يكون من المفيد تحليلياً الربط بيان حجم الطلب الكلي يشير إلى الكميات الممكنة من الدخل.

وإذا كنا قد ذكرنا أن مكونات الطلب الكلى هي ذات البنود التي تكون الإثفاق على الناتج القومي الإجمالي. فيجب التنبيه إلى أن بنود الطلب الكلي تشير إلى كمية النقود الإجمالية التي يرغب الأفراد فسي إنفاقها على السلع والخدمات بينما تشير بنود الإثفاق على الناتج القومسي الإجمالي إلى كمية النقود التي ينفقها الأفراد بالفعل على الانتساء السلع والخدمات. ومعنى ذلك، أن مكونات الطلب الكلي تشدير إلى الإنفاق المخطط، في حين أن مكونات الإفاق على الناتج القومي الإجمالي تشير

<sup>°</sup> كتب هذا القصل أ. د. محمود يونس.

للى الإنفاق المحقق. وعلى ذلك فالطلب الكلي قد يكون أكبر من الإنفــــاق الفطى (المحقق) أو أقل منه أو مساو له.

وحاصل ما تقدم أن الطلب الكلي يشير إلى العلاقة بين الإنفاق المخطط أو المرغوب فيه وبين مستوى الدخل القومي مع بقاء العوامسل الأخرى على حالها (وخاصة المستوى العام للأسعار).

وفيما يلي سنتفاول بالتحليل المكونات الرئيسية للطلب الكلبي ومحدداتها بقدر ما يسمح به المستوى الحالي للدراسة.

## أولاً: الطلب الاستهلاعي:

يرتبط الطلب على الاستهلاك بالعرض من الإدخار. ولذلك فسيان العمل المحددة للأول ربما كانت هي ذاتها العوامل المحددة للأول ربما كانت هي ذاتها العوامل المحددة للأول ربما كانت هي ذاتها العوامل المحددة الأساسيون في ويمكن القول - نظرياً - أن هناك سبيلين فقط أمام المرء المتصدرف في على المناع و والمنامات (مثل الإتفاق على المساكل والمابسس و الخدمات الطبية وغيرها) تعبير الاستهلاك. أما ذلك الجزء مسن الدخل الممكن التعمرف فيه الذي لا يستخدم في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية فيطلق عليه الادخار. وهذا يعني أن الادخار هدو القرق بيسن الدخل الجاري الممكن التصرف فيه والقدر المنفق من هذا الدخل على المسلع والخدمات الجارية. وفي بعض الأحيان يكون الإتفاق الجاري على المسلع والخدمات أكبر من الدخل الممكن التصرف فيه، وحينئذ يقال أن الانخار على المسلع عليه عن طريق الاقتراض أو استخدام ميض المناقة. والواقع أن هناك عليه عن طريق الاقتراض أو استخدام مدخرات سابقة. والواقع أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في حجم الطلب الاستهلاكي من أهمها: حجم الدخل القصور القسادة)، ومسعر الفسادة؛

والرغبة في الاحتفاظ بالتقود، ومستوى الأسعار، والضرائب. وبــــــالرغم من أن هذه العوامل تؤثر على مستوى الاستهلاك، مسع ثبـــات مســـتوى الدخل، إلا أن المحدد الرئيسي للطلب الاستهلاكي هو الدخل. وعليه فإننـــا سنركز دراستنا على العلاقة بين الدخل والاستهلاك (الانخار).

ويقرر كينز أن هناك علاقة قوية موجبة بين الدخل الممكن التصرف فيه والجزء المنفق من هذا الدخل عن الاستهلاك وهو ما أسماه "دالة الاستهلاك". وتقسير هذه العلاقة استخدم كينز اصطلاح "الميل إلى الاستهلاك". وميز في هذا الدحد بين الميل المتوسط للاستهلاك، والميل الحدي تلاستهلاك.

ويقصد بالميل المتوسط للاستهلاك، النسبة بين الإنفاق الاســتهلاك الجاري والدخل الممكن التصرف فيه. أي أن:

فإذا كان الدخل المتاح (الممكن التصرف فيه ١٠٠٠ جنيسه مصري (ج.م) مثلاً وتم إنفاق ٩٠٠ جم على بنود الاستهلاك الجاري، فإن الميل المتوسط للاستهلاك يكون مساوياً .... ٩٠٠ ومع زيادة في الفترة القصيرة يتناقص الميل المتوسط للاستهلاك، لأن ما يتم إنفاقه على الامتهلاك في الأجل القصير عادة ما يكون أقل من متوسط للدخل الإضافي، وهذا يخي أن جزءاً من الدخل الإضافي يوجه إلى الاحذاء الإضافي يوجه إلى

أما الميل الحدي للاستهلاك، فيقصد به النسبة بيـــن التغــير فــي الاستهلاك والتغير في أي أن:

- Δ س

فعلى سبيل المثال، إذا زاد الدخل بمقدار ١٠٠ ج. م وزاد الإنفاق الاستهلاكي نتيجة لذلك بمقدار ١٠٠ ج. م، فإن الميل الحدي للاسستهلاك يكون مساويا ... ٩٠٠ وهذا معناه أنه تم إنفاق ٨٠% من الزيادة التي حدثت في الدخل على الاستهلاك وتم توجيه الباقي وقدره ٢٠% إلى الاحذار ولما كان الاحذار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك الجاري، فإنه يمكن تعريف الميال المتوسسط للاحذار والميل الحدي للاحذار بذات الطريقة.

فالميل المتوسط للادخار، يشير إلى النسبة التــــي يميـــل الأقـــراد لادخارها من الدخل المتاح. أي أن:

> > ء <u>-</u> ل

لما المول الحدي للإدخار، فيقصد به النسبة التسبي يميسل الأفسراد لادخارها من كل زيادة تحدث في الدخل المتاح. أي أن:

وزيادة الامخار فإن:

ولما كان العطل المتاح يتوزع بين الإنفاق على الاستهلاك والانخار فإن:

المهل المتوسط للاستهلاك + المبل المتوسط للادخار = ١ وهيث تتوزع الزيادة في الدخل المتاح بيسن زيسادة الامستهلاك

الميل الحدي للاستهلاك + الميل الحدي للانخار \* 1 وقد يكون من المناسب - ازيادة الإيضى الحد - دراسة الجدول

الافتراضي رقم (٥-١) التألي: جعول رقم (٥-١) الاستهارك والاصفار العللي والعيول الاستهاركية والاصفارية

| العول<br>الحدي | المزل<br>الحدي   | المول<br>المتوسط | الدول<br>المتوسط | الانخار | الاستهلاك | الدخل<br>المكاح |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------|-----------------|
| ثلاثغار<br>(۷) | للاستهلاك<br>(۱) | للانخار (٥)      | 1KuzaKb<br>(3)   | (7)     | (r)       | (1)             |
| -              | -                | -                | -                | 17      | 14.       | صقر             |
| ٠,٤٠           | 1,31             | *.A              | 1,4.             | A       | 14.       | 1               |
| ·,£ ·          | 4,54             | 7                | 1,7.             | £       | 41.       | ٧               |
| .,1.           | -,1,-            | مشر              | 1,               | مقر     | T         | ٣٠٠             |
| 1,51           | +,1+             | +,1+             | 4,44             | ž.      | 77.       | £               |
| ٠,٤٠           | 1,34             | ٠,١٦             | 18,4             | Α.      | 44.       |                 |
| ٠,٤٠           | 1,14             | ٠7,٠             | ٠,٨٠             | 14.     | ٤A٠       | 1               |

وواضع من الجدول أن مستوى الدخل الممكن التصرف فيسه قد 
تعادل مع الاستهلاك عندما كانت الأسرة تستهلك كل دخلسها أي عند 
7 وفي هذه الحالة كان الادخار مساوياً للصفر. أما العائلات التي يقلي 
نخلها عن هذا المستوى، فإن إنفاقها الاستهلاكي يكون أكبر من دخلسها 
الممكن التصرف فيه وبالتالي يكون ادخارها سالباً. بمعنسي أن بعض 
إلفاقها (عندما يكون الدخل غير مساوياً للصفر) أو كان إنفاقها (عندما 
يكون الدخل مساوياً للصفر) قد تم عن طريق الاقتراض و/ أو المسحب 
من مدخرات سابقة. وبالنسبة للمسائلات التي يكون دخلها الممكن 
التصرف فيه أكبر من ٣٠٠، فإنهم ينفقون جزءاً من هذا الدخل على 
الاشتهلاك ويدخرون الباقي. بمعنى أن مدخراتهم تكون موجبة.

ويلاحظ أيضاً أن العلاقة بين الدخل والاستهلاك (أو الادخار) هي علاقة طردية. بمعنى أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة كل من الاستهلاك والادخار والعكس صحيح. وهنا تجدر الإشارة إلى أن استمرار الزيادة قي الدخل قد يؤدي إلى ثبات الإنفاق على الاستهلاك نوعاً ما وبالتسالي تذهب معظم الزيادة إلى الادخار. وهذا ما يفسر أن أصحباب الدخول الكيرة هم أقدر أفراد المجتمع على الادخار على عكس أصحاب الدخول المحدودة الذين ينققون معظم دخولهم على الاستهلاك. ولعلى هذا ما يعكسه اتجاه الميل المتوسط للاستهلاك نحو الادخارض (الممود رقام قارياء) ما معكسه المناف المتوسط للاحتهلاك نحو الادخار (عمود رقام ٥) مسع كسل زيادة تحدث في الدخل.

أما فيما يتعلق بالميل الحدى للاستهلاك والميل الحسدي للانخسار، فمن الملاحظ من بيانات الجدول رقم (١-٥) أنها ثابتسة بسالرغم مسن الزيادة في الدخل، وواقع الأمسر أن الإحصساءات الكايسة المتاحسة -خصوصاً في الدول المتلامة - تشير إلى ثبات كل من هذين المولين عند كل المستويات الممكنة للدخل، في الفسترة الطويلسة. أمسا فسي الفسترة القصيرة، فإنه من الناحية العملية يكون م ح من مرتفعا (والميل الحسدي للادخار منخفضا) عند مسستويات الدخل المنخفضسة. ويقسل م ح من (ويرتفع م ح خ) بزيادة الدخل، ومن الجدول رقم (١-٥) المعابق يمكسن توضيح دالة الاستهلاك ودالة الادخار بيانيا كالآتي:

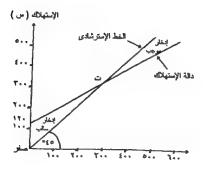

الشكل (٥-١) دالة الاستهلاك

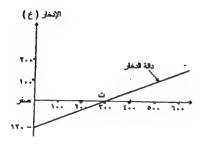

الشكل (٥-٢) دالة الادغار

من بياتات المصودين (١)، (٧) في الجدول (١-٥) رسسمنا دالـة الاستهلاك الموضحة في الشكل (١-٥). وواضح من هذا الشكل أن أي نقطة على الخط الذي يصنع زاوية ٥٤° مع المحور الأققــي - والــذي يسمى الخط الاسترشادي - تعنى أن الدخل ينفق بكامله على الاستهلاك. أما الخط الذي يمثل دالة الاستهلاك، فإنه يقطع الخط الاسترشادي عنــد نقطة (ت) وعند هذه النقطة فيكون الاستهلاك أكبر من الدخل على الاسستهلاك. أما السالب. وبعد هذه النقطة فيكون الاستهلاك أكبر من الدخل ويظهر الادخـار الستهلاك بوطبيعــة الحـال تقطـع دالــة الاستهلاك المحبور الدخل المحبور الرأسي عند النقطة التي يكون فيها حجم الدخل المتاح مساويا الصغر ويكون الإنفاق الاستهلاكي جميعه من المدخرات السالة.

حيث: س تمثل الاستهلاك

- أ تشير إلى حجم الاستهلاك المستقل عن الدخل (عند مستوى
  الدخل صفر) وتتاظر النقطة التي عندها يقطع المستقيم المحسور
  الرأسي وهي مقدار ثابت.
  - ، ب تمثل الميل الحدي للاستهلاك.
  - ن عبر عن الدخل الممكن التصرف فيه أو الدخل المتاح.

والواقع إن افتراض خطرة دالة الاستهلاك فــى الفــترة القصــيرة يرجع - حسب كينز - إلى ثبات العوامل الأخــرى التــي تؤشـر علــى الاستهلاك بخلاف الدخل المتاح والتي أشرنا إليها سابقاً مثـــل مســتوى الأسعار والضرائب وأسعار الفائدة ... وغيرها.

أما دالة الادخار (الشكل رقم ٥-٧) فيمكن الحصول عليها من بيانات العمودين (١)، (٣) من الجدول رقم (٥-١). ويلاحظ أنها تقطمع الجزء السالب من المحور الرأسي الذي يقيس الادخار، كما أنها تقطم المحور الأفقي الذي يقيس الدخل عند النقطة (ت) التسي عندها يكون الادخار مساوياً للصفو.

وفي الواقع، فإن الفط الذي يمثل دالة الادخار يمكسن الحصول عليه مباشرة من الخط الذي يمثل دالة الاستهلاك في الشكل (٥-١) فهو عبارة عن المسافة بين خط ٤٥٥ (الخط الاسترشادي) والخسط الممشل لدالة الاستهلاك. ففي الشكل (٥-١) يقع الخط المعبر عن دالة الاستهلاك على يسار النقطة (ت) أعلسي الخسط الاسترشادي. وهذا يعتسى أن

المدخرات في هذا المدى من الدخل تكون سالية. والشكل (٥-٣) يوضح هذه الحقيقة حيث الادخار على يسار النقطة (ت) يكون سالياً. والإدخار على يسار النقطة (ت) يكون سالياً. والإدخار عند النقطة (ت)، فإن الخط المعبر عن دالة الإستهلاك يقاح أسافل الخاط الاستهلاك يقام الاستهلاك وذلك يعنى أن الدخل لا ينفاق بكامله على الاستهلاك وبائتالي هناك ادخار موجب وهذا ما يوضحه الشكل رقم (٥-٣) حيات يقع الخط الممثل ادالة الادخار فوق المحور الأفقى مما يعنى أن الادخار في هذا المدى من الدخل يكون موجباً.

ويمكن التعيير عن دالة الادخار في أبسط صور ها الجبرية (الخطية) بالمعادلة التالية:

حيث: خ - حجم الانخار.

أ = الانخار السالب عندما يكون مستوى الدخل مساوياً للصغر

، (١-ب) = هـ = الزيادة في الدخل المترتبة على زيادة الدخل بوحدة نقديسة
 واحدة، أي الميل الحدي للادخار، وهو قيمة موجبة.

وجدير بالذكر أننا اقترضنا فيما سبق ثبات كل من الميال الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار عند كل مستويات الدخول، ولذلك اتخذ كل من الدائنين شكل الخط المستقيم. ولكن إذا افترضنا أن الميل الحسدي للاستهلاك يتقاقص مع زيادة الدخل، وهو ما يعني - مع بقاء العوامــــل الأخرى على حالها - زيادة الميل الحدي للاحخار، فإن دالة الاســـتهلاك ودالة الادخار لا يمكن تمثيلها بيانياً بخط مستقيم ولكن بعندى، أي انــها تكون دوال غير خطية. وذلك كما هو موضــــح بالشــكل رقـم (٥-٣) التالـ.:

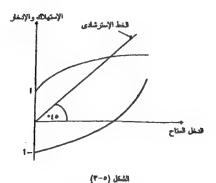

دالة الاستهائك ودالة الانغار غير الغطية

وتجدر الإشارة إلى أن دالة الاستهلاك الكلسي (علس المستوى القومي) لها نفس الخصائص العادة لدالة الاستهلاك العائلي فسى الفسترة القصيرة التي تناولناها بالتحليل فيما سبق، وهسذا يعنسي أن العلاقات الأساسية بين الدخل المتاح والاستهلاك والادخار تبقى على ما هي عليه. وقد يكون من المفيد في هذا المجال التتويه بأنه ليس من المتصدور 
- في المدى الطويل - أن يزيد الاستهلاك عن الدخل أو يزيد المبل 
المتوسط للاستهلاك عن الواحد الصحيح. ولذلك فمن المتوقع أن تكسون 
دللة الاستهلاك في الفترة الطويلة خطأ مستقيماً نابعاً من نقطة الأصل 
ويقع دائماً أسغل الخط الاسترشادي - أي الخط الذي يصدسع ٥٤٠ مسع 
محور السينات - كما في الشكل رقم (٥-٤) التالى:



شكل (٥-٤) دالة الاستهلاك في الفترة الطويلة ويمكن من خلال ما تقدم استنتاج ما يلي:

١ - وفقاً لتحليل كينز فإن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص دائماً مع زيادة الدخل سواء كانت دالة الاستهلاك خطبة أو غير خطبة. ففسي الفترة القصيرة، عندما تقل مستويات الدخل عن المسستويات المعسهودة يميل الأفراد إلى الاحتفاظ بمستويات استهلاكهم المسابقة. ومسن شم لا ينخفض الاستهلاك بدرجة كبيرة نتيجة لاتخفاض الدخل. ويحدث العكس تماماً في حالة زيادة مستويات الدخول عن المستويات المعسهودة حييث

يميل الأفراد إلى الاحتفاظ بمستويات استهلاكهم السابقة ومن ثم لا يزيد الاستهلاك بدرجة كبيرة نتيجة زيادة الدخول. ويتبع ذلك بالضرورة، أنــه عندما يتزايد حجم الدخل في الفترة القصييرة بستزايد الميل المتوسط للدخار والعكس صحيح.

۲ -- الميل المتوسط للاستهلاك (م م س) يكون أكبر مسن الميل المدي للاستهلاك (م ح س) في الفترة القصيرة. ويمكن توضي ح ذلك كالآتى:

.. 
$$w = 1 + \psi U$$

المحادثة على ل نحصل على:

 $\frac{w}{U} = \frac{1}{U} + \frac{\psi U}{U}$ 
 $\frac{w}{U} = \frac{1}{U} + \frac{1}{U}$ 
 $\frac{w}{U} = \frac{1}{U} + \frac{1}{U}$ 
 $\frac{w}{U} = \frac{1}{U} + \frac{1}{U} + \frac{1}{U}$ 
 $\frac{w}{U} = \frac{1}{U} + \frac{1}{U} + \frac{1}{U} + \frac{1}{U}$ 

وحيث أن أ موجبة، فإن م م س تزيد عن م ح س بالمقدار

٣ - يتساوى الميل المتوسط للاستهلاك (م م س) مع الميل الحددي للاستهلاك (م ح س) في الفترة الطويلة. وذلك لأن دالة الاستهلاك فــــي الفترة الطويلة من المتوقع أن تكون خطأ مستقيماً نابعاً من نقطة الأحسل ونقع تحت الخط الاسترشلاي كما سبق وذكرنا. وعلى ذلك فإن أ (حجــم الاستهلاك المستقل عن الدخل) يكون مساوياً للصفر. ومن ثم تكون دالــة الاستهلاك على الصورة:

אאש"בי "אשש

ويمكن بناءاً على ما نقدَم استتتاج أن الميـــــــل المتوسط للادخــــار (م م خ) يتساوى مع الميل الحدي للادخار (م ح خ) في الفترة الطويلة. ثانياً: الطلب الاستثماري:

يعد الاستثمار أحد المكونات الرئيسية للطلب الكلي، والتقلبات في حجمه تعد سبياً أساسياً في حدوث فترات الرواج والكماد في الاقتصــــاد القوسي ولذا فإنه – أي الاستثمار – يعد عاملاً رئيسياً في تحديد الوضحا الاقتصادي للدولة في للفترة القصيرة. كما أن الاستثمار – مــــن ناحيــة أخرى – يعد سبباً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الفترة الطويلة. فبدونه مــا كان في استطاعة الدول الصناعية المتقدمة أن تصـــــل إلــى المســتوى المرتفع من المعيشة الذي تعيشه شعوبها.

وفيما يلي عرضاً مختصراً لماهية الإستثمار وريحيت وأهم

#### أ - ماهية الاستثمار.

الاستثمار هو عبارة عن إضافة جديدة إلى الأصول الإنتاجيسة الموجودة في المجتمع، وحيث يعتمد حجم الناتج وبالتالي الدخسل الدذي يحصل عليه المجتمع على الطاقات الإنتاجية الموجودة فيه وكذا على كفاءة تشغيلها، فإن الاستثمار يؤثر مباشرة في مستوى النساتج والدخل، وإنقال ملكية أصل من الأصول الإنتاجية القاتمة في المجتمع من مسالك لأخر لا يعد استثماراً جديداً ولكنه مجرد عملية نقل ملكية.

وفي مجال التعريف بالاستثمار ينبغي التغرقـــة بيــن الاســنثمار الحقيقي (المادي) والاستثمار المالي من ناحيـــة، والاســنثمار التلقــائي والاستثمار المحقوز من ناحية أخرى.

# ١ - الاستثمار الحقيقي (المادي) والاستثمار المالي:

ويتمثل الاستثمار الحقيقي في إقامسة الممسانع وتركيب الآلات والمعدات والمبلغي السكلية وإنشاء الطرق والكباري والمدارس وغيرها. والهيف من إقامة هذه الأصول المائية ليس الاستهلاك المباشر في القترة الجارية ولكن استخدامها في إنتاج سلع وخدمات استهلاكية وإنتاجيسة خلال فترات زمنية متثالية. وهذا النوع من الأصول يسمى رأس المسال الثابت Fixed Capital.

ويدخل في هذا النوع من الاستثمار المخزون من المسواد الاوليـــة والمنتجات من السلع الوسيطة والسلع النهائية، وهي ما يطلق عليها رأس المال العامل Working Capital.

وجدير بالذكر أن الاستثمار التقيقي قد يكون خاصاً وقسد يكون اجتماعياً. والأول قد تقوم به شركات وطنية أو أجنبيسة تابعسة للقطاع الخاص أو العام ولكنها جميعاً تهدف إلى الربح. أما الثاني، فعادة ما تقوم به الحكومة أو الجمعيات الخيرية ولا يهدف بصفة أساسية إلسى تحقيسق الربح.

أما الاستثمار المالي، فيقصد به شراء الأسهم والمسندات في سوق الأوراق المالي، وينجم عن الاستثمار المالي استثمار عقيقسي إذا كانت الأسهم والسندات تصدر لأول مرة (أي أسهم وسندات جديدة) بغرض إقامة أصول رأسمالية جديدة، أما إذا اقتصر الأمر على شراء أسهم وسندات تتداول في سوق الأوراق المالية، فلا يعد ذلك استثماراً حقيقياً

وجدير بالذكر أن الاستثمار الحقيقي الإجمالي يتكون من الاستثمار الصافي والاستثمار الإحلالي. ويتعثل الاستثمار الصافي في الإضافــــات إلى رأس المال الحقيقي خلال فسترة زمنيسة معينة. أمسا الاستثمار الاحلالي، فهو ذلك الذي يخصنص لمواجهة الإهلاك بسهدف المحافظة على الرصيد الفعلي لرأس المال. وإذا اقتصر الاستثمار الإجمالي علسى المحافظة على حجم الرصيد الفعلي لرأس المال كان الاستثمار الصسافي معادلاً للصفر، أما إذا انخفض حجم الاسستثمار الاجمسالي عن حجسم الاستثمار الاجلالي، فإن الاستثمار الصسافي يكون سسالباً، أي يتجسه الرصيد الفعلي درأس المال نحو التناقص.

#### ٢ - الاستثمار التلقائي والاستثمار المحاوز:

يقصد بالاستثمار التلقائي Autonomous Investment ، ذلك النوع من الاستثمار الذي يتحدد في استقلال عن حجم الدخل، وبمعنسي أخسر يتحدد بعوامل أخرى غير الدخل كالتقدم التكنولوجي وتوقعسات رجسال الأعمال وسعر القائدة ... إلخ. وتكون دالة الاستثمار فسي هدذه الحالسة عبارة عن خط مستقدم مواز المحور الألقى الذي يمثل الدخل كمسا فسي الشكل (٥-٥) التالي:



ويمكن التعبير عن هذه الدالة بالمعادلة: ث = ث حيث ث مقدار ثانت.

أما الاستثمار المحفوز Induced Investment ، فهو ذلك الاستثمار الدي يتغير بتغير الدخل أي يتأثر طربيا بحجم الدخل الجاري. وتكون دالة الاستثمار في هذه الحالة عبارة عن خط مستقيم يخرج مسن نقطسة الأصل دلالة على أن الاستثمار المحفوز يزيد مع زيادة الدخل وينخف ض مع انخفاض الدخل ويكون مساويا للصفر عندما يتساوى حجم الدخل مسع الصفر، ويوضح الشكل (٦-٥) دالة الاستثمار المحفوز.

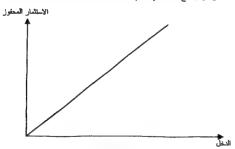

شكل (٥-١) دالة الاستثمار المحقور

ويمكن التعيير عن دالة الاستثمار المحقسوز بالمعادلة: ث = م ر حيث م تشير إلى الميل الحدي والميل المتوسط للاستثمار. ولمـــا كــان الاستثمار الكلي هو مجموع الاستثمار التلقائي والاستثمار المحفوز، فــان دالة الاستثمار الكلي يمكن التعبير عنها بالشكل (٥-٧) التالى:

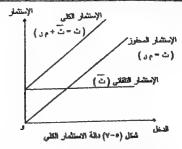

## ب - ريحية الاستثمار:

عندما يفكر أحد المستثمرين في شراء أصول ومعدات رأسسمالية لتتفيد مشروعه، فان يقوم بعملية الشراء إلا إذا كان متوقعساً أن تكون نصبة الربحية أو العائد من هذا المشروع الاستثماري أعلى مسن سسعر الفائدة المبائد في المموق، ولا يكون الاستثمار مشجعاً إذا تساوى العسائد (نصبة الربحية) مع سعر الفائدة أو حتى كان أكبر منه بمقسدار ضئيسل، وفي هذه الحالة يتجه المستثمر إلى الاستثمار المالي بدلاً من الاسستثمار العيني.

ومعنى ما تقدم أن للعملية الاستثمارية جانبين، يتعلق الأول منهما يتكلفة الاستثمار أو ثمن شراء الأصل الرأسمالي وكيفية تدبيره سواء عن طريق الموارد الذاتية المتاحة للمستثمر أو عن طريق الاقستراض. أما الجانب الآخر، فيتعلق بالإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر من بيعه لمنتجات الأصل الرأسمالي طيلة حياة هذا الأصـــل، ويحصــل المستثمر على أرباح صافية من اســــتثماره إذا زاد جــانب الإيــرادات المحققة عن التكاليف المدفوعة أو ثمن الأصل الرأسمالي.

وعند حساب تكلفة الأصل فلا يجب النظر فقط إلى المبلغ النقسدي الذي يدفع ثمناً له ولكن أيضاً إلى تكلفة الحصول على هذا المبلغ علسى افتراض أن المستثمر قد افترضه من أحد البنوك. وتتمثل هذه التكلفة في مقدار الفائدة التي يتعين دفعها للبنك مقسابل حصول المستثمر على موارده الذاتية فلا بد من أن يأخذ في حسابه سعر الفائدة حيث يمثل بالنسبة له تكلفة الفرصة البديلة، بمعنى أن استخدام المستثمر لمسوارده الذاتية في شراء الأصل يضبع عليه فرصة الحصول على الفائدة لو أنسة أخرض هذه الموارد الشخص آخر أو أودعها في أحد البنوك.

ولما كانت الإيرادات المتوقع أن يحصل عليها المستثمر لا تتحقق دفعة واحدة ولكن خلال سنوات متعاقبة فينبغي أن تحسب هذه الإيوادات المتعاقبة بطريقة سليمة حتى يمكن مقارنتها بثمن الشراء الحالي للأصل الرأسمالي، وفي هذا الصدد سنتتاول باختصار طريقتين أساسيتين هما: طريقة القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي.

#### ١ - طريقة القيمة الحالية:

لتوضيح هذه الطريقة سنقدم المثال التالى:

أصل رأسمالي ثمن عرضه في السوق هالياً ٢٠٠٠ ج، وعصوه
 الإثناجي ٥ سنوات.

- سعر الفائدة السائد في السوق ١٠ % سنوياً.

الإيرادات الصافحة المتوقع الحصول عليها هي ١٠٠٠ ج فسمي
 السنة الأولى، ٧٠٠ ج في السنة الثانية، ٥٠٠ ج في السنة الثالثة، ٣٠٠ ج في السنة الرابعة، ٢٠٠ ج في السنة الخامسة.

من هذه البيانات إذا قام المستثمر بحساب مجموع الإيراد المسافي الذي يتوقع الحصول عليه نتيجة تشغيل هذا الأمسل الرأسسمالي طياسة عمره الإنتاجي المفترض فسنجد أنه ٢٧٠٠ ج وعلى ذلك فإن الربع =

والواقع أن هذه الطريقة تتطوي على خطأ حسسابي بعسبب عسدم التغرقة بين الغيمة الحالية والغيمة الأجلة للإيسرادات الصافيسة المتوقسع الحصول عليها من الأصل.

وتعرف القيمة الحالية لمبلغ ما يترقع الحصول عليه بعد فترة مسا بأنها المبلغ الذي إذا توافر اليوم وأمكن إيداعه في أحسد البنسوك بسسعر الفائدة السائد في السوق لأعطى قيمته الأجلة. فإذا قلم أحد الأفراد بوضع ١٠٠٠ ج في بنك وكان محل الفائدة السنوي ١٠٠٠ فإنه سيحصل فسسى نهاية السنة الأولى على مبلغ ١١٠٠ ج أي أن:

وعلى ذلك تكون:

وإذا ترك المودع المبلغ في البنك لمدة سنتين فإن جملة ما يستحقه بعد سنتين يكون ١٢١٠ ج حسابها كالتالي:

وقياسا على ما تقدم إذا ترك المودع المبلغ في البنك لمدة ٥ سنوات فإن جملة ما يستحقه في نهاية السنوات الخمس هو ١٦١٠،٥٠ ج وتكون القيمة الحالية (١٠٠٠) = (١٠٠٠)

والجدول التالي يساعد على حساب كل من الجملة والتيمة الحالية.

| المولغ في نهاية السنة | الفائدة | المبلغ في بداية المنة | السنة |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------|
| 11                    | 1       | 1                     | ,     |
| 181.                  | 110     | 11                    | ۲     |
| 1771                  | 171     | 111.                  | ۳     |
| 1676,1.               | 177,1.  | 1771                  | £     |
| 111.,0.               | 187,5-  | 1616,1-               |       |

ويصفة عامة، إذا كانت الغلات المتوقعة من الأمسل الرأسمالي هي: غ، غ، ..... غي وكان معدل الفائدة ف فإن:

(1-0) 
$$\frac{-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{\dot{\xi}}{1-\frac{$$

وإذا رجعنا إلى المثال السابق، فإننا نجد تأسيسا على ما تقسدم أن القيمة الحالية للإيرادات الصافية المتوقع الحصول عليها مسمن الأصمال تحسب كالآتي:

$$\frac{v_{\cdot,1}}{v_{\cdot,1}} + \frac{v_{\cdot,1}}{v_{\cdot,1}} + \frac{v_{\cdot,1}}{v_{\cdot,1}} + \frac{v_{\cdot,1}}{v_{\cdot,1}} - \frac{v_{\cdot,1}}{v_{\cdot,1}} + \frac{v_{\cdot,1}}{v_{\cdot,1}}$$

175,1A + 7.5,9. + TVO,77 + 074,01 + 9.9,.4 -

Y14Y, TE -

ومعنى هذا أن القيمة الحالية للغلات المتوقع الحصول عليها مسن الأصل لكير من ثمن الأصل.

وعلى ذلك فإن:

الربح الإشائي الذي يتصل عليه الستشر = ٢١٩٢,٣٤-٢٠٠٠-٢١٩٢,٣٤

ومعنى هذا أن الاستثمار في مثل هذا الأصل يعطي عسائدا أكبر من معدل الفائدة السائد في السوق مما يشجع على انخاذ قرار بالاستثمار في هذا النوع من الأصول.

وإستنادا إلى ما نقدم، فإذا كانت القيمة الحالية للإيردات المتوقع المحصول عليها من المشروع الاستثماري أقسل مسن تكلفة المشروع الاستثماري فيجب رفض الاستثمار في مثل هذا المشروع ويكسون مسن الأفضل استخدام المبالغ التي ستنفق على هذا المشروع في مجال أخـــر. وبالطبع يقبل المشروع إذا كانت القيمـــة الحاليــة للإيـــرادات المتوقـــع الحصول عليها من الأصل أكبر من تكلفة هذا الأصل.

## ٧ - طريقة معدل العائد الداخلي:

يقصد بمعدل العائد الداخلي سعر الخصم الذي إذا تم على أساسه حساب القيمة الحالية للإير ادات (القلات) المسافية المتوقع الحصول عليها من أصل معين لأصبحت مساوية اتكافة هذا الأصل. وهو ما أطلق عليه كينز الكفاءة الحدية للاستثمار. فإذا اقترضنا أن هذا السعر هاو وأن الغلات المتوقع الحصول عليها من الأصل الرأسمالي هاي غر، غر، ... غر، فيمكن الحصول عليه الي سعر الخصم امن الملاقة:

(1-0) 
$$\frac{\partial \dot{\xi}}{\partial (e+1)} + \dots + \frac{\partial \dot{\xi}}{\partial (e+1)} + \frac{\partial \dot{\xi}}{\partial (e+1)} = \frac{\partial \dot{\xi}}{\partial (e+1)}$$

والغرق بين المعادلة (٥-٣)، والمعادلة (٥-٤) هـو أن القيصة الحالية في المعادلة الأولى تحسب على أساس سعر الفائدة السائد فـي السوق. أما في المعادلة الثانية، فتحسب على أساس معدل العائد الداخلـي (م).

وحتى يتخذ المستثمر قراره بالاستثمار فيجب أن يكون هذا المعمل مساويا على الأقل لسعر الفائدة السائد في السوق. أمسا إذا كسان معسدل العائد أقل من سعر الفائدة فيرفض المشروع.

وجدير بالذكر أن معدل العائد يحسب عن طريق التجربة والخطا Trail and Error سواء كانت طريقة الحساب يدوية أو ألية. وإذا ما رجعنا إلى المثال السابق فيمكن حساب معدل العسائد الدلظي (م) من العلاكة:

$$\frac{\sigma \cdot \cdot}{{}^{r}(r+1)} + \frac{\gamma \cdot \cdot}{{}^{r}(r+1)} + \frac{\gamma \cdot \cdot \cdot}{(r+1)} - \gamma \cdot \cdot \cdot$$

$$\frac{\gamma \cdot \cdot}{{}^{r}(r+1)} + \frac{\gamma \cdot \cdot}{{}^{r}(r+1)} +$$

وحيث أن جميع القيم في هذه المعادلة معلومة فيما عسدا قيمسة م (معر الخصم)، فإنه يمكن حساب هذه القيمة بالتجربة والخطأ.

فنحن نعلم أنه عندما كان سعر الفائدة السائد في السوق ١٠% كانت القيمة الحالية للغلات المترقعة ١٩٧.٣٤ ج. والأن نحن نريد أن نعرف معدل العائد أو سعر الخصم (م) الذي يجعل القيمة الحالية السهذه نعرف معدل العائد أو سعر الفصح من ذلك أن معدل العبائد لا بد الفلات مساويا ٢٠٠٠ ج فقط وواضح من ذلك أن معدل العبائد لا بد تكون القيمة الحالية الفلات المترقعة ٢١٥٠ ج. وهذه القيمة نصل إليي ٢٠٧٧ ج عندما يكون معدل العائد ١٣%، وتصل إلى ٢٠٧٤ ج عندما يكون معدل العبائد الداخلي يكون في حدود ١٥% وعلى ذلك إذا كان سعر الفائدة الداخلي يكون الاستثمار موجا. أما إذا كان معدل العائد الداخلي يكون الاستثمار مربحا. أما إذا كان معدل العائد الداخلي فكل من سعر الفائدة المائد فسي الموق فلا يكون الاستثمار مربحا. أما إذا كان معدل العائد الداخلي مع سعر الفائدة المائد فسي الموق فلا يكون الاستثمار مربحا وبالطبع إذا تمساوي معدل العائد الداخلي مع سعر الفائدة المائد فسي

## . جــ -أهم محددات الاستثمار:

هناك عوامل كثيرة تؤثر في الاستثمار الحقيقي منها مستوى الدخل والتوقعات، وأسعار المعلع والخدمات الإنتاجية، والتقدم التكنولوجسي ... وغير ذلك. ولكننا - في ضوء العرض السابق - سنتعلول أهم العوامسل التي تؤثر في الاستثمار (أو محددات الاستثمار) من وجهة نظر كيسنز. ويمكن تلخيصها فيما يلي:

#### ١ - سعر الفائدة:

إذا قام المستثمر بالاقتراض لتمويل مشروعه، فإن الفائدة تمثل في هذه الحالة تكلفة اقتراض الأموال اللازمة لتمويل المشروع. أما إذا استخدم المستثمر موارده الذائية في تمويل مشروعه بدلا من إيداعها في أحد البنوك، عندئذ تمثل الفائدة تكلفة الفرصة البديلة. بمعنى أن المستثمر قد تتازل عن الفائدة التي كان يمكنه الحصول عليها أو أنسه أودع هذه الموارد في أحد البنوك وحصل على الفائدة المقابلة لذلك بدلا من القيام.

وواضح من ذلك أن سعر الفائدة يؤثر على تكلفة الاستثمار. فمسن المتوقع – مع بقاء العوامل الأخرى على حالها – وجود علاقة عكسسية بين حجم الاستثمار الخاص وسعر الفائدة. فمع انخفاض سسعر الفسائدة يزدلد حجم الاستثمار والعكس صحيح.

وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه إذا كان الكينزيون يتوقعون تـأثر الاستثمار بتغير سعر الفائدة في الظروف العادية، فإنهم لا يتقــون فــي صحة ذلك في حالة الكماد الاقتصادي حيــث تكـون توقعـات رجـال الأعمال متشائمة ومن ثم فلن يؤدي الاتخفاض الشديد في ســعر الفــائدة إلى التأثير بقوة على الاستثمار. ومعنى ذلك أن تخفيض سعر الفائدة فــــي ظروف الكساد قد يعجز عن امتصماص فائض العرض من المدخرات.

## ٣ - الكفاءة الحدية للاستثمار:

وهي تمثل معدل العائد الصافي المتوقع الحصول عليه من إقامــة وحدة استثمارية جديدة. وبمعنى آخر، فهي عبارة عن سعر الخصم الـذي يساوي بين القيمة الحالية للغلة الصافية المتوقع الحصـــول عليــها مــن الأصبل وبين التكلفة الحالية للأصل. ولقد سبق وأشرنا إلى هذا المعـــدل بالرمز (م)، كما ذكرنا أن المستثمر لكي يقبل على تنفيذ المشروع فيجـب أن تكون الكفاءة الحدية للاستثمار أكبر من أو مساوية على الأقل لمـــعر الفائدة.

وما ينبغي الإثمارة إليه هنا هو أنه توجد علاقة عكسية بين الكفساءة الحدية للاستثمار ومستوى الاستثمار.





وفي هذا الشكل يوجد لكل مستوى من الاسستثمار قيمة محددة للكفاءة الحدية للاستثمار، وعندما يتحدد سعر الفائدة الذي يتعين أن يدفعه المستثمر للحصول على الأموال اللازمة للمسسووع، يتحدد مستوى الاستثمار، ويمعنى آغز، يتحدد هذا المستوى عندما تتعادل الكفاءة الحدية للاستثمار مع سعر الفائدة السائد في السوق، فإذا اعتبرنا أن سعر الفائدة السائد في السوق، فإذا اعتبرنا أن سعر الفائدة السائد م، وإذا التنثمار م، وإذا للاستثمار م، وإذا للاستثمار م، وإذا للاستثمار م، وإذا للاستثمار م، ومعنى ذلك أن منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار يوضع حجم الاستثمار الذي سيتم تنفيذه عند مغتلف أسعار الفائدة وذلك على الفتراض أن قرار الاستثمار يتحدد بمقارنة الكفاءة الحدية للاستثمار مسع معر الفائدة والسائد في السوق.

والسبب في وجود هذه العلاقة المكسسية بيسن الكفاءة الحديث للاستثمار ومستوى الاستثمار هو أنه مع زيادة حجم الاستثمار – علسى المستوى القومي -- يزداد الإنتاج وتتخفض الأسعار وينخفسض بالتسالي ممدل العائد الصافي المتوقع الحصول عليه من الاستثمار. أيضنا، فإنسه عندما يزداد الإنتاج يزداد الطلب على عوامل الإنتاج التي تمساهم فسي العملية الإنتاجية وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج ويخفض بالتسالي من معدل العائد الصافي المتوقع.

وبالطبع، فإن منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار الخاص بالمجتمع هو عبارة عن التجميع الأقفي لمنحنيات الكفاءة الحدية للاستثمار الخاصة بالمشروعات المختلفة.

#### ثالثًا: الطلب الحكومي:

قد يكون من المغيد لأغراض التحليل أن نشهر أو لا السمى طبيعة الدور الاقتصادي للحكومة، ثم بعد ذلك نلقي بعض الضوء علسمى اهم العوامل التي تظهر دور الطلب الحكومي في التأثير على الطلب الكلي.

## أ - طبيعة الدور الاأتصادي للحكومة:

تعاظم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي. ويرجسع ناسك السي العديد من العوامل التي من أهمها:

- زيادة الإنفاق الحكومي في مجالات الدفاع والأمن القومي.
- التوسع في الإنفاق على البرامج التعليمية والصحية والبنية الأساسسية
   بصفة عامة وكذلك التأمينات الاجتماعية.
  - نمو القطاع الحكومي وتزايد الحلجة إلى الاستثمارات الحكومية.
- تحمل الحكومة لكثير من الإثفاق الذي لا يقابله إنتاج والذي يعسرف
   بالمدفوعات التحويلية مثل فوائد الدين العام، والإعانات الحكوميسة،
   والمعاشات.

وهذا الدور الذي تقوم به الحكومة يؤثر بــــلا شـــك فـــي طريقــة المتخدام الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع، وفــــي حجــم النـــاتج القومي وطريقة توزيعه، وكذلك في مستويات العمالة والأجـــور، وفــي التمط الاستهلاكي للمجتمع ... وما إلى غير ذلك.

وجدير بالذكر أن الحكومة تهدف من وراء تشاطها الاقتصادي إلى زيادة رفاهية المجتمع بأسره، على عكس مسلم تسهدف البسه الوحدات الإنتاجية الخاصة حيث الربح هو هدفها النهائي. هذا بالإضافسة إلى أن

وعلى وجه العموم، يمكن القول أن الحكومة - من خلال سياستها الاقتصادية العامة - تحدد معالم البيئة الاقتصادية التي في ظلها تعمل الوحدات الاقتصادية الأخرى فسي المجتمع، وقد تختلف السياسة الاقتصادية العامة للحكومة من دولة لأخرى ومن وقت لأخر في نفسس الدولة. إلا أن هناك أهداف عامة لهذة السياسة يمكن تحديد أهمها فسي الاتي:

- استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع بالفضل طريقة
   ممكنة، أي تخصيصها تخصيصا أمثلا.
  - محاولة الوصول إلى العمالة الكاملة.
- زيادة متوسط نصبيب الفرد من السلع والخدمات الحقيقية على مر
   الزمن،
  - تحقيق نوع من العدالة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
    - ب دور الطلب الحكومي في التأثير على الطلب الكلي:

تؤثر المحكومة في الطلب الكلي عن طريسق سياسساتها المتعاقسة بالإنفاق المحكومي والمدفوعات التحويلية والضرائب. ويطلق على هسنده السياسات في مجموعها "السياسة المالية". 

# ١ - الإنفاق الحكومي الكلي:

ويتكون من عنصرين رئيسيين هما: قيمة مشتريات الحكومة مسن السلم والخدمات من جانب، والمدفوعات التحويلية من الجانب الأخر. ويشتمل الجانب الأول على المدفوعات التي تدفعها الحكومة للحصسول على ما يلزمها من السلم والخدمات، مثل أجدور ومسهايا العاملين الحكوميين، ويدلات السفر، ومشتريات الحكومة مسن الأدوات المكتبية والأدوية والأملحة ... وغيرها.

أما المدفوعات التحويلية، فيقصد بها المدفوع التم التم تدفعها المحكومة دون أن تحصل مقابلها على مسلع أو خدمات مثل إعانات الضمان الاجتماعي، والمعاشات، والفوائد على الدين العام ... وغيرها.

وتشكل نسبة الإنفاق الحكومي الكلي في مصر حوالي 20% مــــن الناتج المحلى الإجمالي في أوائل التسعينات.

ويتحدد الإتفاق الحكومي الكلي وقتا لأهداف اجتماعيـــة وسياســـية وحسكرية. وربما لهذا السبب يعتبره بعض الاقتصــــادبين مســــتقلا عـــن مستوى الدخل القومي في المجتمع أي لا يتغير بتغير الدخل. وعلى ذلـــك فإن دالة الإنفاق الحكومي نتخذ الشكل (٥-٩) التالي:



شكل (٥-٩) دالة الإنفاق المكومي

٢ - الضرائب:

الضرائب عبارة عن مدفوعات يؤديها دافعوا الضرائب للحكومــــة دون أن يحصلوا مقابلها على عائد مباشر وهـــي بــهذا الشــكل عكــس التحويلات.

وتعتبر الضرائب مصدرا رئيميا من مصادر الإيرادات الحكوميـة. وهي نوعان، مباشرة وغير مباشرة.

والضرائب المباشرة هي التي تقتطع من المنبع مثل ضريبة الدخل، أما الضرائب غير المباشرة، فهي تلك التي تفرض على أسسعار المملع ويتحمل عبنها المنتج أو المستهلك أو الاثنين معا ومن أمثلتها ضرائب المبيعات أو الضرائب على الواردات ... وغيرها.

وجدير بالذكر أن ضريبة الدخل قد نكون تصاعدية أو تنازليـــــة أو ثابتة.

وتكون ضريبة الدخل تصاعدية إذا تزايدت بنسبة الضريبـــة مسع زيادة الدخل بمعنى أن نسبة الضريبة على دخل الغنى تكون أعلى مـــن نسبتها على دخل الفقير، وتهدف ضريبة الدخل التصاعدية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

أما إذا تتاقصت نسبة الضربية مع زيادة الدخسل، عند تكون الضربية تتازلية. ومؤدى ذلك أن نسبة الضربية على دخل الغني تكون الضربية تقارفية الضربية على دخل الغني تكون أقل من نسبة الضربية على دخل الفقير. وواضح أن هذه الضربية تعصل على توزيع الدخل في غير صالح الفئات الفقيرة. وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الذي فيه تتركز الضرائب غير المباشرة على الملع الضرورية، لأني يعتمد عليها الفقير من دخله نسبة أعلى من التي يدفعها الغني في سبيل الحصول على هذه الملع. وقد يكون الهدف مسن هدفه الضربيسة تشجيع الإدخار والحد من الاستهلاك إذ أن شرائح الدخل الأعلسي التسي عندها يرتفع معدل الادخار تخضع لمعدل ضربية ألل مسن تلك التسي تضضع لها شرائح الدخل الأقل التي عندهسا يرتفع الميسل المتوسسط للمشهلاك.

وتكون ضريبة الدخل ثابئة. إذا لم تتغير نسبتها بتغيير الدخل، بمعنى أن نسبتها من الدخل تظل ثابئة. وهذا يعني أن نسبة مسا يدفعه الفهر من دخله كضريبة تعادل النسبة التي يدفعها الغني ويطلسق عليها أحيانا ضريبة الرأس Lump-sum Tax.

وعلى وجه العموم، فإن الضرائب بأشكالها المختلفة تمثل أهسم عنصر من عناصر الإيرادات الحكومية (أكثر من 60% من الإيسرادات الحكومية الكلية في مصر). كما أن تأثيرها - أي الضرائب - علسى الطلب الكلي كبير، حيث أن ارتفاع معدل الضريبة يؤدي إلى اتخفاض المخل المتاح وبالتالي الطلب الكلي. وعلى العكس، يؤدي اتخفاض معدل العنريبة إلى زيادة الطلب الكلي.

#### ٣ - الميزانية العامة للدولة:

تقوم الحكومة بتسجيل إيراداتها المتوقعة ونفقاتها المخططسة فيصا يطلق عليه "ميزانية الدولة". وقد تظهر الميزانية فانضسا عنصسا تسزداد الإيرادات الحكومية عن النفقات الحكومية. ويظهر العجز في الميزانيسسة عندما نقل الإيرادات الحكومية في سنة ما عن النفقات الحكومية. وتكون الميزانية متوازنة عندما تتساوى إيرادات الحكومة مع نفقاتها.

وعندما يوجد عجز بالميزاتية، أي تكون نقات الحكومة أكبر مسن إيراداتها، قإن ذلك يقتضي قيامها – أي الحكومسة – بسالاقتراض مسن الأفراد والمؤسسات أو من البنك المركزي. وقد يتم ذلك عسن طريسق إمسدار مسندات حكوميسة Government Bonds أو أذون خزانسة ويبهها.

والمند الحكومي هو تعهد بدفع مبلغ محدد (اصل قيمسة المسند) لحامل السند في المستقبل بعد فترة طويلة نسبيا قد تصل إلى ٢٥ سنة مع دفع الفوائد المستحقة في تواريخ محددة.

أما أذن الخزانة، فهو تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين بعد فــــترة قصيرة قد تمتد من ٩٠ يوما إلى سنة من تاريخ الإصدار مقابل حصــــول المشتري للمند على فائدة خلال هذه الفترة (١).

وإذا اقترضت للحكومة من الأفراد والمؤسسات، فأن المسالغ المترضة تنكل من هؤلاء إلى الحكومة. فإذا كانت هدده المبالغ قد المتاحلهم فسينخفض طلبهم على السلع والخدمسات،

أما إذا كانت هذه العبالغ قد سحبت من مدخرات سابقة معطلــــة فقــد لا تؤثر على طلبهم الكلي على السلع والخدمات.

أما إذا اقترضت الحكومة من البنك المركزي، فمعنى ذلك قيام البنك المركزي بإصدار نقود جديدة لتغطية القرض. وتسمى هذه العمليسة "التمويل بالعجز" أو "التمويل التضخمي" لأن زيادة الإصدار النقدي التسي لا يقابلها زيادة الإمتار تقدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي حدوث تضخم.

وحاصل ما نقدم أن زيادة العجز في الميزانية يترتب عليه زيـــادة الطلب الكلي، أي زيادة إنفاق الحكومة بمعدل أعلى من زيادة إيراداتـــها. وسنتعرض لهذا الموضوع ببعض التقصيل عند الحديث عـــن المياســة المالية في فصل قادم.

#### رايعا: الطلب الخارجي الصافي.

والمقصود به صافى ما ينفقه العالم الخسارجي على المنتجات الوطنية. وبمعنى أغر، هو الفرق بين ما ينفقه الأجانب على المنتجسات الوطنية (الصادرات) وما ينفقه الوطنيسون على المنتجات الأجنبية (الواردات) أي أن:

الطلب الخارجي الصافي - قيمة الصادرات - قيمة الواردات

وواضح أن زيادة الصادرات معناها زيادة الطلب الخارجي الصافي على المنتجات الوطنية، وزيادة الواردات تعني انخفاض الطلب على هذه المنتجات.

والواقع أن إدخال الصادرات والسواردات فسي التطيل يجعل الظروف الاقتصادية للعالم الخارجي والتفسيرات المرتبطسة بعمليسات التجارة الدولية تؤثر على الاقتصاد المحلي إلى حد كبير. وبالرغم مسن أن العلاقات المترتبة على ذلك تعد معتدة إلى حد مسا، فإنسا لغسرض

التحليل سنتناول ببساطة شديدة الصدادرات والواردات من السلع والخدمات.

## أ - الصادرات:

تعد الصادرات أحد عناصر الطلب الكلي شأتها فسي نلك شأن الاستهلاك أو الاستثمار. كما أن الدخل المتولد نتيجة لإنتاج السلع المخصصة للتصدير يتحقق بذات الشكل الذي يتحقق به الدخل عند القيلم بالإنتاج بصفة عامة. ولذلك فإن التغيرات التقانيسة التسي تحدث فسي الصادرات (زيادة أو نقصاً) تؤدي إلى تأثيرات مضاعفة علسى الدخل تكون موجبة في حالة زيادتها وسالية في حالة انخفاضها.

ومن الملائم لأغراض التحليل افتراض أن الطلب على الصملدرات يكون مستقلا عن الدخل في الدولة المصدرة، حيث أن المواطنيسن في الدولة (أو الدول) الأخرى هم الذين يطلبون هذه الصسادرات. إن ذلك يعني اعتبار الطلب على الصادرات عنصر "إضافة" إلى الدخل شأنه في ذلك شأن الاستثمار أو الإنفاق الحكومسي، وعلى ذلك تتضذ دالمة الصادرات (ص - ص) الشكل (٥- ١) التالي:



#### ب - الواردات:

يعد الطلب على الواردات عنصرا سلبيا من عناصر الطلب الكلب. ذلك لأنه يحول جزءا من إفقاق القطاع الإنتاجي والعائلي والحكومة مسن المنتجات المحلوة إلى المنتجات الأجنبية، كما أن الدخل المتولد من هسذا الطلب يؤول إلى المؤمسات الإنتاجية في الدولة (أو الدول) الأجنبية مصا يؤدي إلى تأثير مضاحف على الدخل.

وتعد الواردات بناءا على ذلك نوعا من أنواع "التسرب" من الدخل نظرا الأنها تشكل جزءا من الدخل الذي لا يعاد إنفاقه على المنتجات المحلية شأنها في ذلك شأن الإدخار أو الضرائب. ومن الملاتم لأغواض التحليل افتراض أنها - أي الواردات - تعتمد على مستوى الدخل فيي الدولة المستوردة أي أنها لا تعد متغيرا مستقلا عن الدخل. وذلك يرجيع إلى اتجاه مستوى الدخل نحو الزيادة يؤدي إلى زيادة الرغبة في شسراه السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة. وعلى ذلك، فإن الملاقبة العامة بين مستوى الدخل القومي والطلب على على الواردات، أي دائلة الواردات (و ~ و - + ت ل)، تتخذ الشكل (٥-١١) التالي:

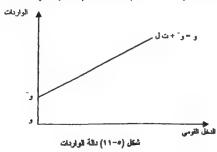

حيث و = الإنفاق على الواردات.

الحد الأدنى من الإنفاق على الـــواردات عندمـا يكـون
 مستوى الدخل صفر.

ل = الدخل.

 $\Delta e$   $\Delta e$   $\Delta e$   $\Delta e$   $\Delta e$   $\Delta h$   $\Delta h$ 

وجدير بالذكر أننا لم نشير إلى محددات الطلب علم حس كمال مسن الصادرات والواردات ولا كيفية تحقيق التوازن بينهما لأن ذلمك يخسرج عن نطاق المستوى الحالي للدراسة.

# الفصل السلاس\* المعمنوى التوازني للدخل القومي

بصفة عامة يتحدد المستوى النوازني للدخل القومي. من ناحيــــة، عندما يتعادل العرض الكلي أي قيمة الناتج (الدخل) القومي (ع ك) مــــع الطلب الكلى (ط ك) أى عندما:

الدخل (ل) = الاستهلاك الكلي (س) + الاستثمار الكلي (ث) + الطلب المحكومي الكلي (ق) + صافي الطلب الخسارجي [الصسادرات (ص) – الواردات (و)]

أي ل = س + ث + ق + مس - و

ومن ناحية أخرى، يتحدد هذا المستوى التوازنـــي أيضـــا عندمـــا تتعادل "الإضافات" مع "التسربات". ويصفة عامة عندما:

الاستثمار (ث) + الاتفاق الحكومي (ق) + الصادرات (ص) = الادخــــار (خ) + الضرائب (ض) + الواردات (و)

أي: ث + ق + ص = خ + ض + و

وتستند النظرية الكينزية في تفسيرها الكيفيـــة التـــي بـــها يتحـــدد المستوى التوازني للدخل القومي على مجموعة أساسية من الافتراضـــات أهمها ما يلي:

١ - المنافسة الكاملة:

<sup>\*</sup> كتب هذا القصل أ. د. عمود يونس.

# ٢ - حرية التنظيم الاقتصادي:

والمقصود بذلك أن التنظيم الاقتصادي يقوم على أساس المشروع الخاص أي النظام الاقتصادي الحر حيث المنظم هـــو القــوة المحركــة وحيث الربح هو الحافز والموجه للاستثمارات الخاصة.

# ٣ - ثبات ظروف العرض الكلى:

ويعني ذلك أن الموارد الاقتصادية البشرية وغير البشرية المتاحسة في المجتمع ثابتة كما ونوعاً، وكذلك فنون الإنتاج ثابتة. ومؤدى ذلك أن ثبات حجم الإنتاج المناظر لمستوى التشغيل الكامل وهو مسا يعنسي أن التحليل بهتم فقط بالفترة القصيرة، كما يعني أن الاهتمام ينصسب علسى تشغيل الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع، وإذا قل حجسم الإنتساج عن المستوى المناظر للتشغيل الكامل للموارد كان هناك بطالة. وفي هذه الحالة يصبح هدف السياسة الاقتصادية زيادة حجم الإنتساج لاستيعاب، المعالة المواطئة والوصول مرة أخرى إلى حجم الإنتاج المناظر التشسغيل

# وجود علاقة عكسية بين التغير في المخزون والتغير في الإنتاج:

ويعني هذا الافتراض أن هناك مستوى مرغوب فيه من المخزون. ولإذا حدث في فترة من الفترات أن اتخفض حجم المبيعات عسن حجم الإثناج فسيتراكم المخزون متجاوزاً المستوى المرغوب فيه. وفي الفسترة الزمنية التالية سيقوم المنتجون بتخفيض حجم الإنتساج معتمديسن علسى السحب من المخزون إذا ما زاد حجم المبيعات عن حجم الإنتاج ونلسك حتى يعود المخزون إلى المستوى المرغوب فيه. ويحدث العكس تمامساً في حالة زيادة حجم المبيعات عن حجم الإنتاج.

## ثبات المستوى العام للأسعار:

وذلك يسمح بالتركيز على أسباب التغيرات الحقيقية فسمي الدخل القومي. فأي تغير في الدخل القومي - في ظل ثبات الأسعار - يحكسس التغيرات في الكميات الحقيقية المنتجة.

والواقع أن مكونات الطلب الكلي وكذلك الإضافات والتمسربات، تختلف في الاقتصاد المغلق الذي لا يوجد به نشاط حكومي عنسها فسي الاقتصاد المغلق الذي يوجد به نشاط حكومي وكذلسك فسي الاقتصساد المغتوح.

وفيا يلي سننتاول بالتحليل الكيفية النَّـــي يتَحــدد بــها المســتوى التوازني للدخل القومي في كل حالة من هذه الحالات.

أولاً : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في اقتصاد مغلق بسدون تدخل حكومي:

يقوم التحليل على افتراض أن الاقتصاد يتكون من قطاعين فقسط هما القطاع الماثلي وقطاع الأعمال الخاص (القطاع الإنساجي)، وليسم هناك تنخل حكومي، بمعنى أن الاقتصاد يدار من خلال القطاع الخساص فقط وليس هناك ضرائب أو إنفاق حكومي، كما أن الاقتصاد مغلسق أي ليس له علاقة اقتصادية مع العالم الخارجي، في ظل هذه الافتراضسات يتكون الطلب الكلي في هذا الاقتصاد من طلب القطاع العائلي على الملع والخدمات الاستهلاكية وطلب قطاع الأعمال الخاص على الاستثمار أي

أما العرض الكلي، فيتمثل في الناتج السذي ينتجه الاقتصساد أي الناتج القومي أي أن:

ويتحدد المستوى التوازني للدخل القومي عندما يتسلوى الطلب الكلي، أي عندما:

(r-r)

ويمعنى آخر عندما: 
$$m + \dot{w} = 0$$

ونعرف مما سبق أن: س = أ + ب ل ، ث = ث

بالتعويض في المعادلة (٥-٤) عن قيمة س وقيمة ث تحصل على:

وتمثّل هذه المعادلة المستوى التوازني للدخل القومي في إطار هـذا الاقتصاد.

ولما كان الممتوى التوازني للدخل القومي يمكن أن يتحدد أبضاً عندما تتساوى الإضافات مع التمريات. ففي الاقتصاد موضع البحث نجد أن الانخار هو عنصر التمريب والاستثمار هو عنصار الإضافة. وطي ذلك فإن المستوى التوازني للدخل القومي في هذا الاقتصاد يتحقى عندما:

ومن معلوماتنا السابقة عرفنا أن كل ما لا ينفق من الدخــل علـــى الاستهلاك يدخر ولذلك فإن:

والمعادلة (٦-٨) مساوية تماماً للمعادلة (٦-٥) وكلاهمـــــا يمثــــل المستوى التوازني للدخل القومي في إطار الاقتصاد البسيط.

ويمكن في ضوء ما سبق توضيح الكيفية التي بها يتحدد الممستوى التوازني للدخل القومي بيانياً كما في الشكل (٦-١) التالي:



16.

وفي الجزء الأعلى من الشكل (١-١) نجد أن دالة العرض الكلى (عك)، حسب التعريف السابق، يمثلها الخط الاسترشادي (الذي بصنصع زاوية 20% من المحور الأفقي)، ودالة الطلب الكلى هي عبارة عين التجميع الرأسي لدالة الاستهلاك (س) ودالة الاستثمار (ث). وتجدد ملاحظة أن المسافة بين دالة الطلب الكلى ودالة الاستهلاك ثابتة. وذلك يشير إلى أن الاستثمار محدد في استقلال عن الدخل. بمعنى أنسه عند جميع مستويات الدخل يكون الإنفاق الاستثماري المتوقع ثابتاً. ومن جهسة أخرى، فإن ميل دالة الاستهلاك أو الميل الحدي للاستهلاك يتساوى مسع ميل دالة الطلب الكلى.

وعند تقاطع منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلسي عنـــد النقطة (م) يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي (ل) بمعنى أن الطلــِب الكلي يتماوى مع العرض الكلي.

ومن ناحية أخرى، نلاحظ في الجزء الأسفل من الشكل (٦-١) أنه عندما تتقاطع دالة الإضافات التي يمثلها الاستثمار (ث) في هذا الاقتصاد مع دالة التسريات التي يمثلها الادخار (خ) يتحدد أيضاً المستوى التوازني للدخل القومي (ل) عند النقطة (م).

وجدير بالذكر أن التوازن عند النقطتيسن (م)، (م) هـو تـوازن مستقر، بمعنى أن الابتعاد عنهما يولد حافزاً للعودة إليهما مرة ثانية. فعند أي مستوى الدخل أقل من المستوى (ل) يكون الطلب الكلي أكـــبر مسن المرض الكلي. الأمر الذي يدفع المؤسسات الإنتاجية إلى الســـحب مسن المخزون لتلبية الطلب الزائد. وعند انخفاض المخزون عــن المســتوى المرغوب فيه تقوم هذه المؤسسات بزيادة إنتاجها لتعويض النقــص فــي المخزون وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل وتستمر هذه الزيـــادة إلــى أن يعود مستوى الدخل إلى الكلب الكلـــي يعود مستوى الدخل إلى الذي عنده يتساوى الطلب الكلـــي

مع العرض الكلي. ويحدث عكس ذلك تماماً في الحالة التي فيها يكـــون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي.

ومن ناحية أخرى، عندما يكون مستوى الدخل أقل من المستوى (ل) يكون الادخار أقل من الإصنافات، وهو ما يكون الادخار أقل من الإصنافات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل، وتستمر هذه الزيادة إلى أن تتعادل الإضافات مع التسربات عند مستوى الدخل (ل). ويحدث العكس تماساً عندما يكون الادخار أكبر من الاستثمار.

وقد تساعد البيانات الاقتراضية التي يحتوي عليها الجدول (٦-١) في تفهم الكيفية التي بها يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي في إطار الاقتصاد البسيط.

جدول (٦-١) المستوى التوازني للدخل (بملايين الوحدات التكية)

| (Y)       | (1)        | (0)       | (£)      | (٣)     | (٢)       | (1)             |
|-----------|------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------------|
|           |            | (1) + (2) |          | (1)-(1) |           |                 |
| الجاد     | التنبر غير | الطلب     | الاستشتر | الإنطار | الاستيلاف | قعرض فكلي       |
| التنور في | - House    | الكلي     | Link     | التشلط  | المنطلة   | الذائج أغرمي    |
| الدخل     | قي         | المنظ     | (4)      | (4)     | (u)       | السالي – فدخل   |
|           | المخزون    | (سنث)     | (-7      |         | (0)       | السكن الصرت فيه |
| توسع      | 4          | ٧١.       | ٤٠       | ٧       | ٧٢٠       | ٧               |
| توسع      | £          | A£+       | £-       | مقر     | A++       | ۸٠٠             |
| توسع      | ٧          | 44+       | - \$+    | ٧.      | AA+       | 1               |
| توازن     | صقر        | 1         | í.       | ź٠      | 41.       | 1               |
| اقكماش    | ٧.         | 1+4+      | £.       | ٩.      | 1.5.      | 11              |
| انكماش    | ٤٠         | 111.      | ٤٠       | A+      | 1114      | 17              |

واضح من بيانات الجدول (١-٦) أن المستوى التوازني الدخيل القومي يتحقق عندما الطلب الكلي = العرض الكليب ١٠٠٠ مليبون وحدة نقدية. وعند هذا المستوى وصل حجم الإتفاق الاستهلاكي المقسدر على السلع والخدمات إلى ٩٦٠ مليون وحدة نقدية وبدذا يكسون حجم الانخار ٤٠ مليون وحدة نقدية. وهذا يخطط متخذوا القرار في الوحدات الإنتاجية لاستثمار هذا القدر من المدخرات، وذلك يعني أن الاستثمار المخطط = الإنخار المخطط = ٤٠ مليون وحدة نقيبة. و هذا التب از ن \_ كما ذكرنا سابقاً - هو توازن مستقر، لأن الابتعاد عنه يولد الرغبة في العودة إليه ثانية. فإذا افترضنا أن الناتج القومي الصافي (العرض الكلي) هو ٩٠٠ مليون وحدة نقدية في حين أن الطلب الكلي هو ٩٢٠ مليــــون وحدة نقدية، معنى هذا أن الطلب الكلى أكبر من العرض الكلى بمقــــدار ٢٠ مليون وحدة نقدية. ولكي يتم اشباع الطلب الكلي فلابد من السحب من المخزون بما قيمته ٢٠ مليون وحدة نقدية مما يودي إلى انخفاضــــه عن المستوى المرغوب فيه وهذا ما يحفز على زيادة الناتج إلى أن يصل المستوى الذي عنده يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي. ويحدث عكس ذلك تماماً إذا كان العرض الكلى أكبر من الطلب الكليي (١١٠٠) مليون وحدة نقدية مثلاً).

# آلية المضاحف والمستوى التوازني للدخل القومى:

المحنا فيما سيق إلى امكانية حدوث اختلال المتوازن فـــي مســــتوى الدخل القومي، وأوضحنا الكيفية التي يمكن من خلالها التحرك من نقطـــة لأخرى على منحنى الطلب الكلي للعـــودة مسرة أخــرى إلـــى وضسع التوازن(1).

والواقع أن هناك نوعاً أخر من الاختلال في النـــوازن يمكــن أن يحدث بسبب انتقال منحنى الطلب الكلي (نتيجة للتغير في أي مكون مـــن

<sup>(</sup>١) راجع الصفحات من ١٤٠ إلى ١٤٢

مكونات هذا الطلب). ولتحليل آثار انتقال دالية الطلب الكلسي علسى المستوى التوازني للدخل القومي فلا يد من التعرض لمفهوم المضماعف. Multiplier

فإذا افترضنا أن الاستثمار في المجتمع هو من النوع التلقائي فقط، عنئذ يمكننا أن نحدد مقدار التغير في المستوى التوازني للدخل القومسي نتيجة لتغير الطلب الكلي بوحدة واحدة كالأتي:

من المعادلة (٥-٦) التسي تحدد المستوى التوازنسي للدخال، وبالتُراض أن ث - ٥٠ نحصل على:

$$(7-7) \qquad (0+1) \frac{1}{1-1} = 0$$

وإذا اقترضنا أن ث<sup>-</sup> (وهو أحد مكونات الطلب الكلي) قـــد تغــير بوحدة واحدة عندئذ تكون:

$$U_1 = \frac{1}{1 - v} (l + 10)$$

وبطرح المعادلة (٥-٩) من المعادلة (٥-٥) نحصل على:

وبوضع ∆ ل = (ل، -ل)، ∆ ث \ (٥١ - ٥٠) نجد أن:

$$\Delta U = \frac{1}{1 - \omega} (\Delta \dot{\omega})$$

ومعنى ذلك بصفة عامــة أن أي زيــادة فــي الاســتثمار ( $\Delta$ ث) قدرها وحدة واحدة سيترتب عليها زيادة فـــي الدخــل ( $\Delta$  ل) بمقــدار المعامل  $\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-1}}}}$  وهذا المعامل هو ما يسمى "المضــــاعف" وعليــه يمكن تعريف المضاعف بأنه مقدار التغير النهائي في الدخل التاتج عـــن تغير أحد عناصر الطلب الكلى بوحدة واحدة.

$$\frac{\Delta t}{\Delta t}$$
 وحيث أن  $\frac{1}{1-v} = \frac{1}{e}$  فإن  $\frac{\Delta t}{\Delta t}$   $\frac{1}{1-v} = \frac{1}{e}$  ومخى ذلك أن  $\frac{\Delta t}{\Delta t}$  التعبر في الدخل  $\frac{1}{1-v} = \frac{1}{e}$ 

لمضاعف = \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " المضاعف = \_\_\_ " \_\_\_\_ الأستمار للاستمار المدى للادخار المدى للادخار المدى الادخار المدى المدى

وذلك على اعتبار أن التغير النهائي في الدخل قد نجم عـن تغـير الاستثمار فقط.

وجدير بالذكر أن المضاعف الذي تحدثنا عند هدو المضاعف "البسيط" حيث افترضنا أن التغير في الإنفاق الاستهلاكي وحده هو الدذي يعتمد على مستوى الدخل ولذا فإن قيمة المضاعف تعادل مقلوب الميدل الحدي للادخار. أما إذا أخذنا في الاعتبار بعض مكونات الطلب الكلدي الأخرى والتي تعتمد على التغيرات في مستوى الدخل فإن المضاعف في هذه الحالة يطلق عليه للمضاعف "المركب".

وتتحصر قيمة المضاعف البسيط - فسي ظل افستراض ثبات المستوى العام للأسعار - بين الوحدة وما لا نهاية (α) فعندما يكون الميل الحدي للادخار - ۱ فإن قيمة المضاعف - ۱، وهدذا يعنسي أن حدوث زيادة في الاستثمار التلقائي بمقدار معين تؤدي إلى زيادة الدخل

ينفس المقدار. أما إذا كان الميل الحدي للادخار = صفر، فإن قيصة المضاعف = ∞. وحيث أن قيمة الميل الحدي للادخار والميل الحدي للامناك، تتحصر بين الصفر والواحد، فإن قيمة المضاعف البسيط تتحصر بين الواحد وما لا نهاية دون أن تساوي أي منهما.

ويؤثر الديل الحدي للاستهلاك تأثيراً إيجابياً على المضاعف، فـــي حين يؤثر الديل الحدي للانخار تأثيراً سلبياً. وذلك كمــــا هـــو موضـــح بالجدول (٢-٦) التالى:

جدول (۲-۲)

| المضاعف | الميل الحدي للادخار | الميل الحدي للاستهلاك | المشاهدة |
|---------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1.      | •,1                 | 4,4                   | ١        |
| 0       | ٠,٧                 | ٨,٠                   | ۲        |
| ٧,٥     | +,£                 | 1.0                   | ۳        |
| ۲       | ۰,۵                 | ۰,٥                   | 1        |
| 1,70    | ٨,٠                 | ٧,٠                   | ٥        |

ولتوضيح ميكانيكية هذا التأثير دعمنا نتتبع الدورات المختلفة التي من خلالها يؤثر التغير في الاستثمار التلقائي على المسسنوى التوازني للدخل القومي، فإذا افترضنا حدوث زيادة في الاستثمار التلقائي قدر هسال المدهنة الزيادة المبدئية في الاستثمار تعني أن الإنفاق علسي السلع والخدمات الإنتاجية قد ازداد بمقدار ١٠٠٠ ج.م. ومسيودي ذلك إلى خلق دخل إضافي في الدورة الأولى في صدورة أجور وفوائد وريسح وأرباح، قيمته ١٠٠٠ ج.م. وإذا افترضنا أن الميل الحدي للاستهلاك هو رقم عندند سيزداد الاستهلاك بمقدار ٢٠٥٠ ج.م تضاف إلى الدخل في الدورة الثانية بإنفاق ٧٥٠ هذا الاستهلاك الجاري. وعلى ذلك في الدورة الثانية بإنفاق ٧٥٠ هذا الاستهلاك الجاري. وعلى ذلك فإن

الثالثة.. وهكذا تستمر الزيادات المتتالية في الإنفاق والإنتاج، وبالتالي في الدخول، إلى أن تصل إلى الصفر كما هو مبين بالجدول (٣٦) التالي:

جدول (٢-٦) أثر زيادة ميدية في الاستثمار التقاني قدرها ١٠٠٠ ج.م (مع عدم وجود استثمار مطوز)

| الاستهلاك الإضافي | الدخل المناقي | الدورة التألية للإنفاق المبدئي |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Vo.               | 1             | الدورة الأولى                  |
| 0,770             | ٧0٠           | الدورة الثانية                 |
| 6Y1,AY0           | 0,770         | الدورة الثالثة                 |
| T17,£+7           | 471,470       | الدورة الرابعة                 |
| 177,700           | 413,6+3       | الدورة الخامسة                 |
|                   | •             |                                |
|                   | •             |                                |
| .                 | •             |                                |
| Y11,41£           | 161,711       | بقية الدورات                   |
| 7                 | 1             | المجنوع                        |

ويمكن بصفة عامة إيجاد التغير في الدخل الناتج عن تغير مبدئــــي في الاستثمار (وهو أحد مكونات الطلب الكلي) من العلاقة

وهي تمثل مجموع الزيادات المتتالية في الدخل والتي تستمر فسسي التناقص إلى أن نتلاشي. ومن الجدير بالذكر أن مجموع هذه الزيادات المتتالية في الدخسار . تتوقف على الميل الحدي للاستهلاك، ومن ثم الميل الحسدي للادخسار . فكاما كان الميل الحدي للاستهلاك مرتفعاً، وهو ما يعني انخفاض الميسل . الحدي للادخار ، كلما قويت هذه الزيادات في الدخل وكاما قويت الزيسادة في إنتاج السلم والخدمات الاستهلاكية بمسبب زيسادة الإنفاق عليسها . وبالطبع يحدث العكس إذا انخفض الميل الحدي للامستهلاك، أي ارتفسع . الميل الحدي للادخار .

وحتى يتحقق المستوى التوازني الدخل القومي بعد الاختلال الناتج عن الزيادة المبدئية التي حدثت في الاستثمار التلقائي، فلا بسد مسن أن تتساوى الزيادة في الطلب الكلي مع الزيادة في العسرض الكلسي. وفسي المثال السابق نجد أن:

الزيادة في الطلب الكلي = الزيادة المبدئية في الاستثمار التلقائي

+ الزيادة في الاستهلاك

- ۱۰۰۰ + ۲۰۰۰ = ۲۰۰۰ م.ج

والزيادة في العرض الكلي ~ الزيادة في الناتج – الزيادة في الدخل

E.p \$ ... =

وتجدر الإشارة في هذا الصند إلى ما يلي:

١ – لا يقتصر أثر المضاعف على التغيرات التسي تحسدت فسي الاستثمار فقط وإنما في أي تغير يحدث فسي مكونسات الطلسب الكلسي المختلفة فالتغير المستقل في الإنفاق الحكومي أو فسي الصسادرات مسن الممكن أيضاً أن يؤدي إلى تغيرات متضاعفة في الدخل.

٢ - يتطلب عمل المضاعف وجود مـــوارد عاطلــة أو طاقــات إنتاجية غير مستظة وإلا فإن زيادة الطلب تتعكس في شكل زيادات فــــي الأسعار وليس في شكل زيادات في الدخل أو الناتج. ٣ – لابد من إنقضاء فترة زمنية قبل أن يبدأ المضاعف عمل.... ذلك لأن الدخل لا ينفق فور الحصول عليه وإنما ينفق خلال أسابيع أو حتى شهور ومن ثم فلا بد من انقضاء بعض الوقت قبل أن يحصل أفراد آخرون على دخول إضافية.

# ثانياً: تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في اقتصاد مظق مع تدخل حكومي:

يختلف الاقتصاد الحالي عن الاقتصاد الذي سبق الحديث عنه فسي كونه يضم القطاع الحكومي إلى جانب القطاع المنزلي وقطاع الأعمسال إلا أنه مازال اقتصاداً مغلقاً بسبب افتراض عدم وجود علاقات مع العلم الخارجي، ويترتب على أخذ القطاع الحكومي فسي الحسبان محاولة معرفة دور النشاط الاقتصادي للحكومة في تحديد المستوى العام للطلب

وفي إطار هذا الاقتصاد فإننا سنعتبر - في هسذه المرطلة من الدراسة - أن الإنفاق الحكومي يتحدد في استقلال عن مستوى الدخل الدراسة - أن الإنفاق الحكومي يتحدد في استقلال عن مستوى الدخل الكلي للمجتمع أي يتحدد بعوامل اجتماعية وسياسية. بمعنى أنسه متغير خارجي يؤثر في المتغيرات الأخرى ولكنه لا يتأثر بها، كمسا سنعتبر أيضاً أن الضرائب التي تحصلها الحكومة مقداراً ثابتاً. وفي هذه الحالسة فإن الإنفاق الكلي يتكسون من الإنفاق الاستهادي (من) والإنفاق الحكومي وتتكون التسريات مسن الإدخار (خ) والإنفاق الحكومي وتتكون التسريات مسن الإدخار (خ) والشرائب (من).

وفيما يلي سنبحث أثر كل من الإثفاق الحكومي والضرائب علــــــى المستوى التوازني للدخل.

# أ - أثر الإنفاق الحكومي:

الطلب الكلى = الطلب الاستهلاكي + الطلب الاستثماري + الطلب المكومي

· وحيث أن العرض الكلي (ع ك) = الناتج القومي = الدخل القومي = ل

: يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي عندما ط ك = ع ك

$$|1 - 1| = \frac{1}{1 - 1} (1 + 1)^{-1} + 1$$

وتمثل هذه المعادلة المستوى التوازني للدغل فــــي حالسة وجــود الإثفاق الحكومي، مع بقاء العوامل الأخرى على حالها.

فالإنفاق الحكومي - مثل الإنفاق الاستثماري - ما هــو إلا زيــادة فــي الطلب الكلى وبالتالي يؤدي إلى زيادة الممتوى التوازني للدخل.

فإذا افترضنا على سبيل المثال أن:

عندئذ يمكن تحديد المستوى التوازني للدخل القومي كالأتي:

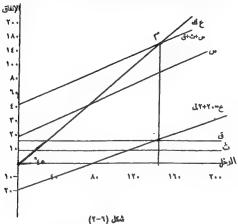

المستوى التوازني تلاخل في حالة وجود الإنفاق الحكومي

ويلاحظ أنه عند الحجم التوازني الدخل (١٧٥)، فإن الإنفاق الكلبي س + ث + ق الابد وأن يساوي الدخل (١٧٥) حيث:

وجدير بالذكر أن المسحويات هنا تتمثل في الإنخار فقط حيث أنسا نبحث أثر الإنفاق الحكومي فقط على المستوى التوازني للنخل.

ب - أثر الضرائب:

سنفترض للتبسيط أن مقدار الضريبة (ض) ثابت، وبالطبع فإن الضريبة تؤثر على الاستهلاك حيث بصبح هذا الأخير دالة في الدخال الممكن التصرف فيه أي في الدخل المتاح (ل)، بمعنى أن:

وطالما أن الضريبة ثابتة، فإنها لا نتأثر بالدخل ومن ثم يكون:

ومع افتراض أن الاستثمار تلقائي والإنفاق الحكومي ثابت عندئــــذ يكون لدينا:

: يتحقق المستوى التوازني للدخل القومي عندما:

ويمكن بطبيعة الحال الحصول على ذات المعادلة عنـــد مساواة الإضافات مع التسريات.

**مثال:** إذا افترضنا أن:

ك" = "ك

ق" = من " = ٥

أيمكن أيجاد المستوى التوازني للدخل القومي كالآتي:

ل = س + ث + ق

ويمكن المصول على هذه النتيجة مباشرة من المعادلــــة (٦-١٤) كالآتي:

$$U = \frac{-\lambda_{10}}{\gamma_{10}} + (0) + \frac{\gamma_{10}}{\gamma_{10}} = 0$$

وعند هذا المستوى من الدخل فمن الضروري أن تكون الإضافـات مساوية المسحوبات حيث:

لاحظ هنا أنه إذا كان الادخار مساوياً الاستثمار والإنفاق مساوياً للضرائب فإن ذلك ليس ضرورياً دائماً حيث أن القاعدة العامة هسي أن مجموع الإضافات - مجموع التسربات.

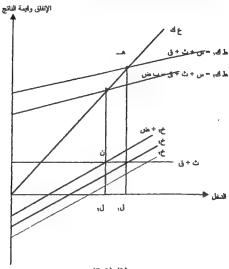

شكل (١-٣) أثر الضريبة الثابتة على الوضع التوازني للدخل القومي

ویلاحظ فی هذا الشكل آن فرض الضریبة قد ترتب علیه انخفاض كل من الاستهلاك فی انتقال دالـــة كل من الاستهلاك فی انتقال دالـــة الطلب الكلی إلی اسفل بمقدار الضریبة (ب ض). أي أن (ط ك) إلــــی (ط ك) وهو ما نتج عنه تغیر نقطة التـــوازن مــن (هــــ) إلــی (ن) وانخفاض المستوی التوازنی للدخل مــن ل، إلــی ل، أمــا انخفاض الادخار فیتمثل فی انتقال دالة الادخار من خ، إلـــی خ، وامــا كــانت

الضرائب، شأنها شأن الادخار، تعد تسرباً من الدخل، فعند اضافتها إلى الادخار تتنقل دالة التسربات إلى على أعلى من (خ،) إلى (خ، + ض) وعندنذ يتحقق التوازن عندما تتماوى الإضافات (ث + ق) مع التمدوبات (خ، + ض) وتكون نقطة التوازن هي (ن) المناظرة للنقطة (ن).

وتجدر الإشارة إلى أن مضاعف الضريبة الثابتة  $\begin{pmatrix} - & - \\ - & \end{pmatrix}$  سالب دلالة على أن زيادة الضرائب نقال من الطلب الكلي. ومن ثم تقال المستوى التوازني للدخل. أما مضاعف الإثفاق الحكومي  $\begin{pmatrix} - \\ - & \end{pmatrix}$  فهو موجب دلالة على أن زيادة الإثفاق تزيد من الطلب الكلي وبالتالي تزيد المستوى التوازني للدخل.

ومن جهة أخرى، نلاحظ أن القيمة المطلقة لمضاعف الضريبة المستخدم ( - - - ) أقل من القيمة المطلقة لمضاعف الإنفاق الحكومي ( - - - ) وذلك يعني أن زيادة الإنفاق الحكومي لوحدة نقدية ولحدة تـودي إلـــى زيــادة الطلب الكلي بنفس الوحدة، أما زيادة الضرائب بوحــدة نقدية واحـدة فقردي إلى انخفاض الطلب الكلي بالمقدار الذي كان مسينفق مسن هذه الوحدة على الاستهلاك وهو يتوقف على الميل الحدي للاستهلاك. فطـــى مبيل المثال إذا زاد الإثفاق الحكومي بمقدار ١٠٠ وحدة نقديــة يــزداد الطلب الكلي بمقدار ١٠٠ وحدة نقديــة الحدي للاستهلاك من وبالتالي الذي مقدار ١٠٠ وحدة نقديــة لاستهلاك من الأنافق المحدي الضريبة بمقدار ١٠٠ وحدة نقديــة تكون الزيادة في الطلب الكلي، هــي ١٠٠ تكون الزيادة في الطلب الكلي، هــي ١٠٠ م وحدة نقدية وتكون الزيادة في الدخل هي ١٠٠٠ مـــ ١٠٠ وحدة نقدية وحده دقية وحدة نقدية وحده نقدية وحدة نقدية وحدة نقدية وحدة نقدية وحدة نقدية وحدة نقدية وحده نقدية وحده نقدية وحدة نقدية وحده نقدية وحدة نقدية نقدية وحدة نقدية وحدة نقدية وحدة نقدية للمستورية نقدية نقدية وحدة نقدية نقدية نقدية للمستورك المستورك وحدة نقدية نقدية للمستورك المستورك ا

ولمل في هذا المثال ما يوضح أن أثر زيسادة الإنفاق الحكومسي بمقدار معين على الدخل أقوى من أثر انخفاض الضريبة بنفس المقدار. ثالثاً: تحديد المستوى التوازني للدخسل القومسي فسي الاقتصساد المقدوح:

الاقتصاد المفتوح هو ذلك الاقتصاد السذي يتعامل مسع العالم الخارجي، أي يصدر إليه ويستورد منه. ولذلسك فسهو يضسم القطاع الخالمي، القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العاتلي،

وفي هذا الاقتصاد تكون مكونات الطلب الكلى هي:

الطلب الكلي = الاستهلاك + الاستثمار + الإتفاق الحكومي + الصادرات

أي طلك = س + ث + ق + س

أما العرض الكلي، فهو عبارة عن الناتج (الدخل) القومي مضافساً إليه الورادات.

اي ع2 - ل + و

ويتحدد المستوى التوازني ل الدخل القومي عندما طلك - على أي عندما:

وكذلك يتحدد المستوى التوازني للدخل ايضا عندما:

لجمالي الإضافات = لجمالي التسريات

وحيث يفترض أن حجم الصادرات ثابت، فإن دالة الصلارات ص - ص يمكن تمثيلها بيانياً بخط مستقيم مسواز المحسور الأقسى. أما الواردات فتتغير طردياً مع تغير الدخل وبالتالي تتخذ دالة الواردات شكل المعادلة و = و - + ت ل

ويوضح الشكل البياني (٢-٤) التالي الكيفيــــة التــــي بـــها يتحـــدد المستوى النوازني للدخل القومي.

وواضح من الجزء الأعلى من الشكل (٦-٤) أنسه عند النقطة (هـ) تحدد المستوى التوازني للدخل القومي عند (ل). وهـــو مستوى توازني لأنه يتكرر عند ذات المستوى كل فترة زمنية. ويمعنـــي آخـر، توجد هناك قوى تجعل المسترى القائم للنساتج القومــي مســتمراً عــبر المستقبل، أي لا يوجد هناك ميل لزيادة الناتج أو تخفيضه.

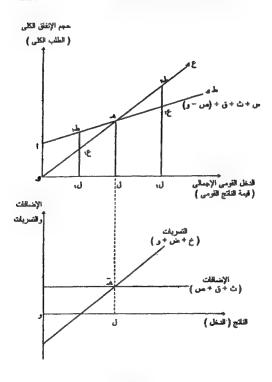

شكل (١-٤) المستوى المتوازني للدخل القومي في الافتصاد المفتوح

ولتوضيح ذلك، دعنا نفترض أن المجتمع قد أنتج سلع وخدمات قيمتها النقدية (و ل،). عند هذا الممتوى من الدخل نجد أن الطلب الكلسي (ط١ل١) لا يتساوى مع العرض الكلي (ع، ل،): وذلك يعني أن حجسم الإنفاق انكلي المرغوب (ط، ل)) عند مستوى الدخل (و ل،) يزيد عسن حجم الدخل القومي (ع، ل، = و ل،) بالمقدار (ط، ع،) وكذلك يكون الله عند أي مستوى الدخل يكون اقل من المستوى التوازنسي (و ل). والخلاصة، أنه على يسار الحجم التوازني للدخل فإن المجتمع يرغب في شراء سلع وخدمات تزيد قيمتها (الإنفاق الكلي المرغوب عنسد مستوى الدخل) عن قيمة السلم والخدمات التي تم إنتاجها (قيمة الناتج الكلي).

وإذا كان الحجم التوازني للدخل (و ل) أقسل مسن حجسم الدخسل المناظر للعمالة الكاملة، أي أن هناك موارد عاطلة، فمن المتوقع ارتفساع الأسعار. وحيث أننا افترضنا ثبات الأسعار طالما كان الاقتصاد لا يعمسك عند ممنوى العمالة الكاملة، فسيواجه المنتجون هذا الوضع (زيادة قيمسة الإثفاق عن قيمة الذاتج) بالسحب من المخزون. وفي هذه الحالة يقل حجم المخزون عن الحجم المرغوب فيه مما يدفع المنتجيس لزيسادة الإنتساج للرجوع بحجم المخزون إلى ما كان عليه. وذلك يعنسي التحسرك نحسو النقطة (هـ) أي في اتجاه الممنوى التوازني للدخل (و ل).

ويحدث العكس تماماً إذا قام المجتمع بإنتاج سلع وخدمات قيمتسها النقدية (و ل ٢٠). في هذه الحالة يكون العرض الكلي (ط ٢ ل ٢) أكبر مسن الطلب الكلي (ط ٢٠)، أي أن حجم الإنفاق الكلي المرغوب عنسد هذا المستوى من الدخل (ع ٢٠) أكل من حجسم الدخل القومسي (ط ٢٠) بالمقدار (ط ع ع). ومن الطبيعي والحسال كذلك أن ينخفض حجسم المبيعات عن حجم الإنتاج. وتجنباً لانخفاض الأسعار يقسوم المنتجون بزيادة المخزون مما قد يؤدي إلى تجاوز الحجم المرغوب فيه. وإذا لسم

يتوقع المنتجون زيادة مبيعاتهم فلا مجال أمامهم إلا محاولة تقليل الإنتاج في الفترة القادمة. وإذا قام معظم المنتجون بذلك فسوف يتجسه مسستوى الدخل ومستوى العمالة إلى التناقص في الفترة القادمة. ويمستمر الحسال كذلك إلى أن يختفي فاقض العرض وحينئذ يتعادل الطلسب الكلسي مسع العرض الكلى عند النقطة (هس).

أما في الجزء الأسغل من الشكل (٦-٤) فإن تقاطع دالة الإضافات مع دالة التسربات عند التقطة (هـ ] يحدد لنا أبضاً نفس المستوى التوازني للدخل القومي (ل).

#### الباب الثالث

# السياسة الماليسة

تعتبر السياسة الماليسة "Fiscal Policy" مــن أهــم الأدوات أو الوسائل التي تستخدم في الاقتصاد الكلي لتحقيق أهداف معينــــة تتطــق بمستوى الناتج القومي والتوظف والمستوى العام للأسعار.

والسياسة المالية تعد مـن أكـثر السياسـات الحكوميـة شـيوعاً واستخداماً منذ حدوث الكساد العالمي في الثلاثينات من هذا القرن وحتـى الوقت الراهن وتعني السياسة المالية بالمسائل المالية المتعلقــة بالنشـاط الحكومي الإنفاقي والإيرادي وميزانية الدولة فضلاً عن العجــز والديــن المعام.

وتُعرف السياسة المالية بأنها سياسة الحكومة فيما يختص بمستوى الإثفاق الحكومي والتحويلات وهيكل الضرائب بغرض تحقيق أهداف معينة أهمها الحد من الكليات في النشاط الاقتصادي فضلاً عن المحافظة على معدل مرتفع من النمو الاقتصادي مع الحد مسن الارتفاع الحساد والمشواتي في الأسعار.

وسوف نعالج موضوع العياسات المالية في دُائنة فصول:

- السياسة المالية في ظل نموذج المضاعف.
  - تحليل الفجوات التضخمية والاتكماشية.
- أدوات السياسة المالية وآثار العجز المالي.

# الفصل السابع\* السياسة المالية في ظل نموذج المضاعف

سنبحث قيما يلي أثر السياسة المالية على الاقتصاد القومسي مسن خلال نموذج المضاعف المبسط الذي عرضنا لسه سابقاً وذلك بعد استكماله ليأخذ في الاعتبار أثر إبخال القطاع الحكومسي على تحديد المستوى التوازني للدخل والناتج. ويمكن تحليل أثر السياسة المالية عسن طريق تحليل أثر الإثفاق الحكومي (ق) والضرائب (ض).

أولاً: أثر الإنفاق الحكومي:

إذا افترضنا وجود إنفاق حكومي قدره (ق) عند مستوى ثابت فأن الطلب الكلي سيتكون من ثلاثة مكونات هي الاستهلاك (س) والاستثمار (ث) بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي (ق).

وتكون معادلة إجمالي الناتج القومي (ل) - ص + ث + ق ويمكن توضيح كيفية تحديد المستوى التوانزني للدخل بيانياً بالشكل (٧-١).



تحديد المستوى التوازني للدخل في حالة وجود إنفاق حكومي

كتب هذا القصل د. أحد مندور.

عند النقطة (ت 1) يتحدد المستوى التوازني للدخل عند المستوى (ل 1) في حالة عدم وجود حكومة. بإضافة (ق) والذي يقساس بالمسافة الرأسية بين الخط (m + 2)، (m + 2) وm + 2) يتحقق التسوازن عسد النقطة m + 2 عند المستوى (m + 2) حيث يتقاطع الطلب الكلسي (فسي ظل وجود إنفاق حكومي) مع خط m + 20 ويلاحظ أن مستوى الدخل (m + 21) أكسر من المستوى (m + 21).

### ثانياً: مضاعف الإنفاق الحكومي:

نفترض الأن حدوث زيادة معينة في الإنفيق الحكومي ولتكن بمقدار ∆ق عندنذ نتقل دالة الطلب الكلي السي الوضيع س + ث + ق ¨ والسؤال ما هو تأثير ذلك على المستوى التوازني للدخل؟

تنتقل نقطة التوازن من (ت٢) إلى (ت٣) حربث يتعسادل الطلب الكلي (س + ث + ق ) مع خط ٤٥ عند مستوى الدخل ل٣ كمسا هسو موضح بالشكل (٧-٢).

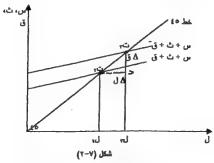

أثر زيادة الإنفاق على المستوى التوازني للدخل

ومن الواضع أن مقدار الزيادة فـــي الدخــل ∆ ل أي (٣٠ ـ ٢٥) تكون أكبر من مقدار الزيادة في الإنفاق (△ ق) فبـــالنظر الِـــي △ ت٣٠ د ت٢٠ نجد أن دت٢٠ - دت٣٠.

ويُعرف مضاعف الإثفاق الحكومسي Government Expenditure بأنه الزيادة الناشئة في الناتج من زيادة الإنفساق الحكومسي بوحدة نقدية واحدة ويمكن استتتاج مضاعف الإثفاق الحكومي جبرياً على النحو الثالي:

$$.. \ b = w + 2 + 3$$

$$w = w^{-} + \psi \ b \cdot 2 = 2^{-} \cdot 3 = 3^{-}$$

$$b = w^{-} + \psi \ b + 2^{-} + 3^{-}$$

$$b = w^{-} + \psi \ b + 2^{-} + 3^{-}$$

$$b = w^{-} + 2^{-} + 3^{-}$$

$$b = w^{-} + 2^{-} + 3^{-}$$

$$\Delta w^{-} = \Delta a^{-}$$

$$\Delta b = w^{-} + 2^{-}$$

$$\Delta b = w^{-} + 2^{-}$$

$$\Delta a = w^{-} + 2^{-}$$

$$\Delta a = w^{-}$$

أي أن التغيرات في الإنفاق الحكومسي أو الاستثمار أو الإنساق المستقل في الاستقلال تعطي نفس التأثير على مستوى الدخل ولها نفس المضاعف الذي يسلوي  $\frac{1-v}{v}$  أي  $\frac{1-v_{tot}}{v}$  المضاعف الذي يسلوي  $\frac{1-v}{v}$  أي أراضا المختاف الإنفاق الحكومي يسساوي  $\frac{v}{v}$  قان مضاعف الإنفاق الحكومي بوسدة واحدة واحدة توري إلى زيادة مستوى الدخل والناتج بمقدار v وحداث.

#### ثالثاً: أثر الضرائب:

نفترض للتبسيط أن مقدار الضرائب يكسون مقدار ثسابت (ض) (Lump-Sum Taxes) وستؤثر الضريبة على دالة الاستهلاك حيث يصبح الاستهلاك دالة للدخل المتاح الذي يمكن التصسرف فيسه (ل م) والسذي سيختلف عن الدخل القومي أو الذاتج القومي بمقدار الضرائب (ض).

حرث : ل م = ل - ض

ويمكن أن نوضح بياتياً أثر فوض الضربية الثابتـــة علـــ دالــة الاستهلاك وليكن مقدارها ٢٠٠ قبل الشكل (٧-٣) حيث دالة الاســتهلاك قبل الضربية هي (س)، بعد الضربية هي س<sup>-</sup>.



أثر فرض الضرائب الثابتة على دالة الاستهلاك

و يلاحظ أن دالة الاستهلاك إما أن تنتال إلى جهة اليميــن بمــّـدار الضريبة من جـــ إلى د لأن تحقيق مستوى معين من الاستهلاك يتطلــب دخل قومي أكبر بمقدار الضريبة (٣٠٠).

أو قد تتثقل دالة الاستهلاك رأسياً إلى أسسفل بمقدار الصريبة مضروبة في الميل الحدي للاستهلاك. حيث ينخفض الاستهلاك عند كسل مستوى من مستويات الدخل بمقدار انخفاض الدخل (الضربية × الميـــل الحدى للاستهلاك).

فاذا فرضت ضريبة ثابتة قدرها ٣٠٠ فإذا كسان الميسل الحسدي للم للإستهلاك

فإن الدالة تتنقل رأسياً بمقدار ٣٠٠ × - - ٢٠٠

وطالما أن الاستهلاك أحد مكونات الطلسب الكلسي في إن وجدود الضرائب سيودي إلى انتقال دالة الطلب الكلي لأسفل في حالسة زيادة الطرائب ويترتب على ذلك انخفاض المستوى التوازني للدخل والنساتج القومي.

### رابعاً: مضاعف الضرائب:

يقيس أثر التغير في الدخل الناشئ من تفسير الضرائب بوحدة واحدة. ويمكن استثناجه على النحو التالي:

س = س + ب (ل - ض) حيث ض حصيلة الضرائب الثانية

ل = س" + ب (ل - ض) ث" + ق

ل - ب (ل - ض) = س" + ث" + ق" ل - ب ل = س" - ب ض + ث" + ق"

ل (١ - ب) = - ب ض + س + ث + ث + ق

<u> - ب</u>

ب افتراض أن الميل الحدي للامتهلاك ﴿ فإن مضاعف الضرائب

$$Y-=\frac{T}{1}$$
  $\times$   $\frac{Y}{T}-\frac{T/Y-}{T/Y-1}$   $=\frac{J\Delta}{\Delta}$ 

أي أن تغير الضرائب بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير عكسسي في الدخل بمقدار وحدتين.

ويلاحظ أن مضاعف الضرائب أصغر من قيمته مسن مضاعف الإثفاق الحكومي الصابق الإثفاق الحكومي الصابق الإثفاق الحكومي بوحدة واحدة ينعكس مباشرة على الدخل أو الذاتج أمسا تخفيض الضرائب بما قيمته واحدة أن يؤدي إلى زيسادة الاستهلاك إلا بجزأ من الوحدة يتحدد كما رأينا بالميل الحسدي والاستهلاك والباقي يذهب إلى الادخار.

# الفصل الثامن تحليل الفجوات التضخمية والاتكماشية

يطلق على مستوى الناتج أو الدخل الذي يمكن الحصـــول عليــه عندما توظف الموارد المتاحة في المجتمع بالكـــامل ــ دخــل أو إنتــاج العمالة الكاملة "Fall employment output" وعندما يكـــون الإنفــاق أو الطلب الكلي أقل من مستوى إنتاج العمالة الكاملة تــودي الثقابــات فــي الإنفاق الكلي إلى تقلبات في إنتاج العمالة الكاملة فإن زيادة الطلب الكلــي بعد ذلك أن تودي إلى أي زيادة في مستوى الناتج ومسوف ترتفـــم فقــط الأمعار أي أن التغيرات في الطلب الكلي تتعكس بالكـــامل فــي تغـير المستوى العام للأسعار.

# أولاً : القجوة الانكماشية:

عندما يتحقق التوازن فسي الاقتصاد القومي (الطلب الكلي = الدخل الكلي) عند مستوى تـوازن للدخل يقل عـن مستوى تـوازن للدخل يقل عـن مستوى دخـل العمالة الكاملة يقال أن هناك فجوة التمالة الكاملة يقال أن هناك فجوة فكما يتضع مـن الشـكل (١-٨) يتحقق التوازن الفطي عند النقطـة (ت) عند تقاطع الطلـب الكلي المستوى التوازني القطي للدخـل الاسترشادي (خط ٥٤) ويكـون المستوى التوازني القطي للدخـل المستوى التوازني القطي للدخـل هـي ويقل عـين مستـوى



شكل (١-٨) الفجرة الاتكماشية

كتب هذا القصل د. آحد مندور.

دخل العمالة الكاملة (ل] والذي يتحدد بتقاطع الطلب الكلي ط ك عنسد مستوى العمالة الكاملة مع خط الدخل عند (أ). وتقاس الفجوة الاتكمائسية بالمقدار أب وهي المسافة الرأسية (أ) بين الطلب الكلي الفعلي وخسط ٥٥ عند مستوى دخل يناظر مستوى دخل العمالة الكاملسة وتبيسن الفجسوة الاتكمائية القدر الذي يجب أن يزيد به الطلب الكلسي لضمسان تحقيس مستوى دخل العمالة الكاملة.

## ثانياً: الفجوة التضخمية:

يقال أن هذاك قجوة تصفيفية "Inflationary Gap" عندما يتحقــــق التوازن في الاقتصاد القومي عند مستوى توازن للدخل يزيد عن مستوى دخل العمالة الكاملة.



شكل (٢) الفجرة التضمية

 <sup>(</sup>١) يلاحظ أحياناً أن التعبوة الاتكماشية (وكفلك المصنيعية) تفعى بالسسافة الرأسيسسة وليسم بالمسافة الأفقية بين مستوى الدخل التعلي ومستوى دخل العمالة الكاملة. ويطلق على المسسافة الأفقية أحياناً بفجوة إجمالي الخارج القومي "GNP gag".

وكما يتضح من الشكل (٢-٨) يتحقق التوازن القعلى عند النقطــة (ت) حيث بتقاطع الطلب الكلي القعلي مع خط الدخل الاسترشادي عنـــد مستوى الدخل ل 1. أما دخل العمالة الكاملة فيتحدد بتقاطع الطلب الكلــي عند مستوى العمالة الكاملة مع خط الدخل عنـــد الممـــتوى (ل ) ومــن الوضع أن: ل 1 > ل و وقال التحقيق والتصنحية بالمسافة الرأسية (جــــد له وهي المسافة التي تقصل بين الطلب الكلــي الفعلــي وخــط الدخــل الاسترشادي عند مستوى دخل يناظر العمالة الكاملة.

ثالثاً: دور السياسات المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي:

يعتبر هدف تحقيق الاستقرار الاقتصدادي صن أهدم الوظاف الاقتصادية التي يتعين أن تضطلع بها الحكومة بحيث تقلسل من حدة التقليات الاقتصادية لتمنع من البطالة الحدادة والركدود الاقتصدادي أو الارتفاع الحاد والمستمر في الأسعار وذلك من خدلال استخدام أدوات السياسة المالية والتقدية.

ويتضمن الاستقرار الاقتصادي عدم تقلب المستوى العام للأسمعار بشكل حاد سواء بالارتفاع (التضخم) أو الانخفاض.

ويفضل المجتمع تحقيق الاستقرار في الأسعار لسمبيين رئيسميين الأول:

أن الأسعار هي المقياس الذي يتسم على أساسسه تحديد القيسم الاقتصادية وتؤدي التغيرات المستعرة والحسادة فيها إلى نسرع مسن الاضطراب في العقود والاتفاقيات الاقتصاديات، والثاني أن للأسسعار وظيفة هامة وخاصة في ظل اقتصاديات السوق التي تتحدد فيها الأسعار

بظروف الطلب والعرض وتقوم الأسمار في هذه الظروف بوظيفة هامسة وهي السماح للاقتصاد القومي بتخصيص أو استخدام المسوارد المباحسة بكفاءة وبطريقة تتسق مع تفضيلات الأقواد في المجتمع.

ومن الملاحظ أن علاج الفجوات التصنعية لم يحظ سوى بــالقدر الصنيل من الاهتمام في الصياعة الأسلسية للنموذج الكينزي لأن مشــلكل المقت في الثلاثينات من هذا القرن (أحداث الكســـاد) قــد جعلـت الاهتمام يتركز أساساً حول الفجوات الاتكماشية. ولكن بمــرور الوقـت كان لابد من وجود تطبيقات جديدة انتلاقه. ولكن بمــرور الوقـت كان لابد من وجود تطبيقات جديدة أنتلاقه مسع طبيعـــة المشــاكل الاقتصاديات دول العالم تواجه بزيادة كبيرة في الطلــب الكلــي والتوظــف الكــامل وأصبحت مشاكل ارتفاع الأسعار والصنفوط التضخمية أكثر حدة، وقــد مهد مفهوم الفجوات التضخمية المسابق الإشارة إليه السبيل لقياس حجــم هذ الضنفوط لتمييداً لمولجيتها.

#### ١ - مفهوم العجز والفائض في الميزانية:

عادة ما تقوم المحكومات بتسجيل شئونها المالية في ميزانيتها فضالاً عن استخدامها كأداة من أدوات التأثير في النشاط الاقتمىادي وتظهر ميزانية الدولة في سنة معينة النققات المخططة والإسرادات المترقماة طبقاً لمناصر الإثفاق الحكومي ويرامج أو سياسات الضرائب (أ).

وقد تظهر الميزائية فاتضاً "Budget Surplus" عندما تزيد الإيرادات الحكومية من الضرائب عن النقات الحكومية. ويظهر عجاز الميزائية "Budget deficit" عندما تقل الإيرادات من الضرائب في ساخة

 <sup>(</sup>١) وتحوي المؤاتية على قائمة من الوامع المجددة للإنفاق والصابل - الصحة - الدفاع - الرفاهيـــة
 ..) بالإحفاقة إلى توضيح مصادو الغنوالب المحطفة وهوالـــب الدعـــل القرديـــة - ضوالــــب
 المأمينات الإجماعية).

معينة عن النقات الحكومية وعندما نتساوى الإيـــرادات مــع النقــات الحكومية تكون الميز انية متوازنة "Balanced Budget".

وإذا رمزنا للضرائب بالرمز (ض) والنقسات الحكومية (ق) وفائض الميزانية (ف م) وعجز الميزانية بالرمز (ع م) فإن:

وتبين هذه المتطابقة أن عجز الميزانية (عم) يتحقق عندما ق > ض ويتحقق الفائض عندما ق < ض. وتـوازن الميزانيـة عندما ق = ض. ومن الواضع أن "عجز الميزانية" ما هو إلا فـاتض سالب فـي الميزانية.

### ٢ - كيفية تمويل العجز والتصرف في الفائض:

عندما تنفق المحكومة أكثر من إيراداتها فمن أيسن ياتي بالنقود لتمويل العجز وعندما تحصل على إيرادات أكسر مسن إنفاقها فكيف تتصرف في الفائض? من البديهي أن العجرز يتتضمي قيام الحكومة بالاقتراض من مصدر ما؟ كما أن الفائض يستخدم في سيداد القروض التي حصلت عليها في فترات سابقة ويتم الاقستراض من مصدرين رئيسيين إما من العامة (الافراد والمؤسسات) أو مباشرة من البنك المركزي من خلال بيع السندات الحكومية أو أذون الخزائة الأراد

<sup>(</sup>١) يحرف السند الحكومي بأن عبارة عن تعهد بشفع مبلغ معين في المستقبل طعامله وأصل المبلسيع، خالباً بعد هوة طويلة نسبياً قد تصل إلى حوالي ٧٥ سنة مع دهع القوائد في تواريخ محددة. أمسا أخون الحوافة فهي تعهد بسداد مبلغ معين في الويخ معين لمدة قصوة الأجل تقل عن مسنة مسن تاويخ الإصدار، ويمكن بيع أخود الحوافة في مقابل مبلغ أقل يدفع للحكومة في الوقت الحساضر، والقرق بين لبلمين يمثل القائدة على القرض.

وعندما تباع هذه المسندات والأنون للأقدراد والسيبنات توضع حصيلتها في البنوك أو البنك المركزي لحساب الخزانسة أو الحكومة. ويمكن للخزانة أن تكترض من البنك المركزي عن طريق شرائه لجسزه من دين الخزانة، والاختلاف الرئيسي بين الحائثين هو أنه، فسبي حالسة الاكتراض من العامة لا يتغير الرصيد النقدي لدى الأفراد (باستثناء فـترة قصيرة بين بيع المندات أو الأفون وإنفاقها بواسسطة الحكومة) بينما يترتب على شراء البنك المندات أن يقوم بالدفع عسن طريق شيكات ممحوية على البنك المركزي ومن ثم يزيد العرض النقدي حيست يقـوم بخلق نقد د جديدة (ال

## رابعاً: كيفية استخدام سياسة العجز والفائض في الميزانية فسي عسلاج الفجوات الإتكماشية والتضخية:

إذا افترضنا للتبسيط أن الحكومة تمول العجز في الميزانيــة عــن طريق الافتراض من البنك المركزي من خلال شرائه للسندات الحكوميــة ويقوم البنك المركزي بالدفع عن طريق خلق نقود جديدة. ويترتب علـــى ذلك ان الإنفاق الحكومي في هذه الحالة لم يقابلـــه نقــص فــي إنفــاق القطاعات الأخرى ومن ثم تحدث زيادة صافية في الطلـــب أو الإنفــاق الكلى.

 <sup>(</sup>١) طلا أن البنك المركزي يستطيع أن يتلق نفود جديدة كما يشاء، فإنه لا توجد حدود على مسا
 يمكن أن تضرضه الحكومة من البنك المركزي.

عليه من نقود فإن الفائض في الميز انية لن يقابلــــه زيــــادة فـــي إنفــــاق قطاعات أخرى مما يؤدي إلى نقص صافي في الطلب أو الإثفاق الكلي.

### ١ - في ظل مبدأ الميزانية غير المتوازنة:

يمكن إزالة الفجوات التضخمية والاتكماشية من خلال تغيرات إما في معتوى الإنفاق الحكومي أو معدلات الضرائب في ظل اتباع سياسة لفي معتوى الإنفاق الحكومي أو معدلات الضرائب في طل اتباع سياسة في الميزانية غير المتوازنة. فعند وجود فجوة التكاشية كمسا يحدث في حالات الركود والكساد يمكن اتباع سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب وسيترتب على ذلك انتقال دالسة الطلعب الكلي لأعلى وزيادة مستوى الدخل حتى يستعاد التوازن عنسد مستوى العمالة الكاملة.

ويلاحظ أن إزالة فجوة انكماشية معينة يتطلب تفسيراً (تخفيضاً) بمقدار أكبر في الضرائب في ظل ثبات الإنفاق الحكومي بالمقارنة مسع التغير (زيادة) في مستوى الإنفاق الحكومي في ظل ثبسات الضرائب يكون أقسل والسبب في هذا كما أوضحنا من قبل أن مضاعف الضرائب يكون أقسل في قيمته من مضاعف الإنفاق الحكومي. ويترتب على ما سبق أن إزالة فجوة انكماشية معينة يمكن تحقيقه من خلال تحقيق عجزاً في الميزانيسة ويكون مقدار العجز أقل في حالة زيادة الإنفاق عنه في حالسة تخفيض الضرائب.

وبنفس المنطق يمكن علاج القجوات التضخمية من خلال تحقيق فاتض في الميزانية أي يتخفيض مستوى الإنفساق الحكومسي أو زيادة الضرائب.

### ٢ - في ظل مبدأ الميز الية المتوازنة:

إذا افترضنا أن الإثفاق الحكومي يمسول بالكينامل عسن طريق الصرائب ومن ثم تحافظ الحكومة على مبدأ توازن الميزانية. والمسوال على يظل مستوى الدخل أو الناتج ثابتا طالما أن الإثفاق الحكومي يمشسل تيار إضافة والضرائب تمثل تسريات من تيار الدخل الإجابسة بسائفي حيث أن الدخل ميزداد بمقدار الزيادة في الإنفساق الحكومسي. ويمكس توضيح ذلك من مضاعف الميزانية المتوازنة السذي يمساوي الوحدة. فيلامام مضاعف الإنفساق الحكومي  $\frac{\Delta \, V}{\Delta \, d}$  ومضاعف الضرائب المكومي تحصل على:

$$\frac{\Delta \dot{b}}{\Delta \dot{c}} + \frac{\Delta \dot{b}}{\Delta \dot{c}} - \frac{1}{1 - \dot{v}} - \frac{1 - \dot{v}}{1 - \dot{v}} - \frac{1}{1 - \dot{v}} + \frac{\Delta \dot{c}}{1 - \dot{v}} - \frac{\Delta \dot{c}}{1 - \dot{v}} + \frac{\Delta \dot{c}}{$$

معنى ذلك أنه يمكن علاج الفجوات الإنكماشية من خسلال زيسادة الإنفاق الذي يمول بالكامل من الضرائب حيث يزيد مستوى الدخل بنفس مقدار الزيادة في الإنفاق وبالعكس بمكن علاج الفجوات التضخمية.

مثال عدى: إذا علمت أن دالة الاستهلاك هـــى: س = ٢٠ + ٣/٢ ل م
حيث س مستوى الاستهلاك الكلي، ل م تمثل الدخل المتــاح فــإذا كــان
مقدار الاستثمار (ثابت) = ٤٠ وأن الإنفاق المحكومي ق = تــابت = ٠٠
وأن حصيلة الضرائب ض = ثابت = ٢٠ فإذا علمت أن مستوى الدخـــل
المغاظر المصالة الكاملة ل • - ٣٠٠٠.

#### المطلوب:

 ١ - تحديد المستوى التوازني للدخل القومي فــــي ضـــوء المعطيــات السابقة.

٢ - تحديد حجم ونوع الفجوة في الطلب الكلى (تضخمية - انكماشية).

۱ \_\_\_ ل - ۸۰ \_\_ ل = ۲٤٠ ويمثل مستوى الدخل التوازني:



٢ - اتحديد حجم ونوع الفجوة في من في الطلب الكاسى مــن في الطلب الكاســـي مــن في الدخل الفعلي أقـــل مــن مستوى مستوى دخـــل العمالـــة الكاملــة مــا يعنـــــــي أفجـــوة الكاملــة مــا يعنـــــــي أمدر فجـــوة الكماشيــــــة

ولحماب مقدار الفجوة نحمب الطلب الكلي المناظر لدخل العمالـــة الكاملة (الممافة ب ل ) والفرق بينه ويين الخط الاسترشادي يحدد مقدار الفجوة (أ ب) الطلب الكلي عند دخل العمالة الكاملة.

### ٣ - كيفية التخلص من الفجوة الالكماشية:

يوجد ٣ طرق كما ذكرنا يمكن عن طريقها إز الله الفجوة الاتكماشية (أ). زيادة الاتفاق الحكومي (ق) مع ثبات الضرائب (ض) بحيث يصبح مستوى الدخل التوازني عند ٣٠٠ ويترتب على ذلك انتقال دالة الطلب الكلى ط ك إلى أعلى بمقدار (أب) حيث تصبح ط ك

$$\varepsilon + \varepsilon \cdot + (\tau - \tau \cdot \cdot) \frac{\tau}{\tau} + \tau \cdot = \tau \cdot \cdot$$

أي يجب زيادة الإثفاق الحكومي من ٢٠ إلى ٨٠ بمقدار ٢٠ ومـن الواضح أن هذا سيودي إلى زيادة مستوى الدخل فـــي ظــل مضــاعف الإثفاق الحكومي الذي يساوي  $\frac{1}{1-y}$   $\frac{1}{1-y-1}$ 

ب- تخفيض الضرائب (ض) مع ثبات الإنفاق الحكومسي (ق) والسؤال هل يتم تخفيض الضرائب أيضا بمقدد ( ٢٠ للوصدول إلى النتيجة السابقة، الإجابة بالنفي حيث مضساعف الضرائب أقال مسن مضاغف الإنفاق الحكومي ويستلزم ذلك تخفيض أكبر في الضرائب.

$$\gamma_{\bullet} + f_{\bullet} + \frac{\eta}{\omega} - \gamma_{\bullet \bullet} + \gamma_{\bullet} = \gamma_{\bullet \bullet}$$

$$\gamma_{\circ} = \frac{\gamma}{\gamma} \times \gamma_{\circ} = \omega_{\circ} \quad \therefore \quad \gamma_{\circ} = \frac{\gamma}{\gamma}$$

ومن ثم يجب تخفيض الضرائب من ٦٠ إلى ٣٠.

$$Y = -\frac{Y}{T} = -\frac{Y}{T} = -\frac{Y}{T} \times Y = -Y \times$$

يلاحظ أن مقدار المجز في هذه الحالة ٣٠ أكبر منه في حالـــة زيادة الإفاق. إذا كاتت الحكومة تحافظ على مبدأ ترازن الميزانية يمكن
 إزالة الفجوة الاتكماشية من خلال زيادة الإنفاق الحكومسي والضرائب
 بنفس المقدار، وقد بيدو الوهلة الأولى أن ذلك أن يؤثر علسى مستوى
 الدخل وهذا غير صحيح.

حيث يزيد مستوى الدخل بنفس مقدار الزيادة في الإثفاق الحكومسي حيث مضاعف الميزانية المتوازنة - الوحدة.

(حيث ض = ق بحيث يكون مستوى الدخل ٣٠٠)

يجب زيادة ق بمقدار ٦٠ وزيادة ض بمقدار ٦٠ والسبب في ذلك أن زيادة ق بمقدار ٦٠ يؤدي إلى زيسادة الدخــل بمقــدار ١٨٠ حيــث مضاعف الإتفاق الحكومي = ٣.

كما أن زيادة ض بمقدار ١٠ يؤدي إلى تخليض مستوى الدخل 
بمقدار ١٢٠ حيث مضاعف الضرائب ٢٠ ومن ثم فإن الأشر الصافي 
على مستوى الدخل هو زيادته بمقدار ٢٠ وهو الحد اللازم لكي يصلل 
إلى مستوى العمالة الكاملة يلاحظ أن اتباع هذه الوسيلة أن يترتب عليمه 
تمويل بالعجز أو زيادة الدين الحكومي.

# الفصل التاسع\* أدوات السياسة المالية ومفاهيم وآثار العجر المالي

أولاً : الأخوات التلقانية:

ويقصد بها أن النظام الاقتصادي يحتوي علسى عوامل تحقق الاستقرار بطريقة تلقائية أو ذائية "Built-in Stabilizers" بحيث تسودي إلى زيادة العجز في الميزانية (أو تقليل الفاتض) فني حالات الركود الاقتصادي وتؤدي إلى زيادة الفائض (أو تقليل العجز) في حالة السرواج وذلك بدون تدخل من السلطات المعنية.

أ) نظام الضرائب التصاعدية:

كان الاعتقاد السائد منذ حوالي قرن مضى أن استقرار حصيلة الضرائب هو أمر مرغوب فيه، بينما يعتقد العديد من الاقتصاديين فــــــــي الوقت الحاضر أن العكس هو المحديح تمامـــاً. فعندمـــا يتمــيز النظـــام الضريبي بالمرونة بحيث تزيد حصيلة الضرائب في أوقات الــــرواج أو

<sup>\*</sup> كتب هذا القصل د. أحد مندور.

التضخم وتقل في أوقات الكساد فهذا من شأنه أن يقلل من حدة التكلبــــــات في النشاط الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار.

ففي ظل نظام الصرائب التصاعدية (وهي الصرائب التي ترتفسع معدلاتها مع ترايد الدخل) يتحقق الاستقرار المطلوب. فعندسا ينخفض الدخل والإنتاج في أوقات الركود تتخفض حصيلة الضرائب تلقائباً ويحد ذلك من انخفاض المدخول الشخصية والاتفاق، وفي أوقات التضخم تدوداد حصيلة المضرائب مما يقلل من الدخول والإنفاق ومن ثم الطلسب الكلسي عما يترتب عليه الحد من الارتفاع المستمر في الأسعار والأجور.

## ب) المدفوعات التحويلية الحكومية:

وهي ما تقوم به الحكومة من مدفوعات للأفراد أو القطاع العسائلي ليس مقابل تأدية خدمات جارية، ومن أمثلـــة هـــذه المدفوعـــات إعانـــة البطالة، مساعدات التكافل الاجتماعي للأمر منخفضة الدخول.

وتهدف هذه المدفوعات إلى محاولة التــأثير فــي تغيــير توزيــع الدخول وذلك بمساعدة مجموعات أو فنات معينة من أفراد المجتمع (مثل الفقراء - كبار السن ..) وتساهم المدفوعـــات التحويليــة فــي تحقيــق الاستقرار فإعانات البطالة على سبيل المثـــال والتــي يحصــل عليــها الشخص الذي يترك العمل أو الوظيفة تمثل إضافات صافية إلـــي تبــار الدخل في أوقات الكساد. كما أن توقف هـــذه الإعاتــات عندمــا يعــود الشخص بلى العمل يعتبر مسحويات أو تصريات صافية من تيار الدخـــل في أوقات الرواج والتوظف الكلمل.

### جــ) سياسات الدعم الزراعية:

هي السواسات التي تتبعها الدولة للحد من التقليسات في دخـول المزار عين وأسعار المنتجات الزراعية، ففي أوقات الركود الاقتصــادي عندما يتناقص الطلب على المنتجات المختلفة بشكل عام بما فيها المنتجات الزراعية إلى الاتخفاض في المنتجات الزراعية إلى الاتخفاض في الأسواق بفعل قوى الطلب والعرض وقد يصاحب ذلك انخفاض مخسول المزارعين، ويمكن للحكومة أن تتنخل بالقيام بالشراء والتخزين أو تقديم مساعدات المزارعين أو مطالبتهم بتقييد الإنتاج للحد من انخفاض الأسمار والدخول.

ويؤخذ على عوامل الاستقرار التلقائية السابق ذكرها أنها وحدها لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار الكامل ويمكن توضيح خلك بالمشال التالي: لنفترض أنه في اقتصاد مبسط بدون حكومة أو تعامل مع العالم الخارجي أن الميل الحدي للاستهلاك ٩. وبالتالي فإن المضاعف يساوي ١٠ ان لنفترض الأن وجود ضرائب بنسبة الثلث من كل زيادة في الدخال أو الناتج أي أن كل جنيه من الدخل الإضافي يؤدي إلى زيادة في الدخال المتاح للإنفاق بمقدار  $\frac{\gamma}{4}$  و طالما أن الميل الحدي للاستهلاك ٩، فإن ما ينفق على الاستهلاك من الجنيه الإضافي  $\frac{\gamma}{4} \times ٩. - 7. - 7. و 7. و 7.$ 

وعندما يصبح الاستهلاك ١٠% من الدخل يقلل الميل الحدي للاستهلاك ويقل المضاعف ويصبح في هذه الحالة ٢٠٥ نقط.

و هكذا فإن تغير أحد المكونات الإنفاقية المستقلة يؤدي إلى التقليل من أثر عدم الاستقرار على الاقتصاد القومي في ظل الاتجساء التلقائي المضرائب ولكن دون أن يلغي عدم الاستقرار تماماً، ومن ثم يبقى هنساك مجال لنوع آخر من أدوات السياسة المائية وهي الأدوات المقصودة.

### ثانياً: السياسة المالية المقصودة Discretionary Fiscal Policy

يتضمن هذا النوع من السياسات القيام بعمـــل مقصـــود وواضـــح المتأثير في النشاط الاقتصادي من خلال لجراء تغيرات فــــي الضرائـــب والنقات واذلك يتعين على صانعي السياسة أو متخذي القسرار مراقبة الاتجاهات العامة للنشاط الاقتصادي بحرص والتنبو بالتطورات فسي المستقبل ومن الضروري تغيير السياسة المتبعة من وقت لآخر عندما لا يعمل الاقتصاد بطريقة مُرضية وطالما أن السياسة التقانية لسن تحقق الاستقرار الكامل في النشاط الاقتصادي فإن الأمر يتطلب إتخاذ قرارات واضحة ومقصودة من خلال:

- برامج الأشغال العامة.
- مشروعات التوظف العامة.
  - تغيير معدلات الضرائب.

### • الأشغال العامة Public Works •

اعتمدت الحكومات على الاستثمار في المشروعات العامة عندما بدأت في مواجهة لحداث الكساد العالمي في الثلاثينات من هذا القرن وكان الهيد من هذا القروعات خلق وظائف المتعطلين، ومن أمثلية هذه المشروعات مشروعات إلاري والمسرف ومثل هذه المشروعات أفادت المناطق الفقيرة والمتخلقة بدرجة كبسيرة، وكان هناك بالعلبع مشروعات أخرى عديدة أقل قيمة ولم تسهم سوى في توفير فرص عمل غير كفء ولمل الأمثلة الواضحة على ذلك تنفيذ برنامج لمعل بعض الحقرات ثم ردمها مرة أخرى.

 ولذلك تادراً ما تعتمد الحكومات في الوقت الحاضر على مثل هـده المشروعات لمواجهة الكساد.

### . مشروعات التوظيف العامة Public Employment Projects .

تعتبر مشروعات التوظيف العامة أحد الأدوات الحديثة لتحقيق الاستقرار حيث تسمد على إيجاد وظائف بالخدمــــة العامــة لتوظيــف العمـــال المتعطلين لفترة موقتة حوالي سنة أو نحو ذلك(١).

وبينما تتميز هذه المشروعات بقصر الفترة الزمنية، الأمسر الدني يجعلها تتغلب على أهم أوجه القصور في مشروعات الأقسسغال العامسة وهي طول الفترة الزمنية، إلا أنه يؤخذ عليها أن غالبيسة المشسروعات تكون ذات أهمية ثانوية (وإلا لوجنت من قبل) ويضاف السسى نلسك أن عملية الانتقال من الوظائف التي تتيحها مشروعات الخدمات العامة إلسي الوظائف المنتظمة ليست عملية سهلة، وقد أوضحت معظم الدراسات في هذا المجسال أن الحصول على وظيفة بمشروعات الخدمسة العامسة لا يحسن بالمضرورة الفرصة في الحصول على وظيفة دائمة أو منتظمة.

### ه تغییر معدلات الضرائب Variation of Tax Rates:

ويرى مؤيدو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الضرائب أنـــه بمجرد تغيير الضرائب يكون رد فعل المستهلكين سريعاً، حيـــث ينتشـــر

 <sup>(</sup>٩) ساعدت هذه المشروعات في إنجاد فرص عمل خوالي ٥٠،٥٠٥ شعص من البالغين وحسوائي مليون شعص في سن العشريتات في الولايات المتحدة وذلك بعد فعرة الركود الاقتصادي عسام ١٩٧٥.

أثر التخفيض سريعاً بين السكان مما يحفز على زيادة الاستهلاك والطلب ومن ثم يتجه الاقتصاد نحو الانتعاش.

غير أن التجربة قد أظهرت أن هناك ثمة قصور يتمثل في طـــول الفترة الزمنية التي تستغرقها المناقشات بالهيئة البرلمانية للموافقة علـــــي سن تشريع بالتحديل المطلوب في الضرائب(١٠).

يضاف إلى ذلك، أنه من الصعب من الناحية السياسية في السيدول الديموقراطية، المطالبة بزيادة معدلات الضرائب بعد انتهاء فترة الركود المؤقت، وربما يجد السياسيون تعاطفاً من جانب الرأي العسام لمقاوسة المطالة عن محاربة التضغم.

وأخيراً، إذا توقع الأفراد أن التغيرات في الضرائب هي تغسيرات مؤقتة وإنها أن تغير دخولهم الدائمة فريما لا يؤثر ذلك على اسستهلاكهم بدرجة كبيرة ومن ثم يكون أثر التغيرات في معدلات الضرائب ضئيسلاً على الاستقرار الاقتصادي.

### ثالثاً: مقاهيم واتجاهات العجز المالي:

سانت ثلاثة قواعد أساسية للمالية العامة في الفكر التقليدي حتسسى حدوث أزمة الكساد العالمي (١٩٢٩ - ١٩٣٣)، وقد شكلت هذه القواعسد الثلاثة ما عُرف في الفكر المالي بعبداً "الميزانية المتوازنة" وهذه القواعد هي:

 المائية العامة ما هي إلا تطبيق لمائية الأسرة، فعندما تريسد نفقات الأسرة عن دخلها فإنها لابد وأن تواجه بالإفلاس والأزمات وينطبق نفس الثمة بالنسبة للدولة.

 <sup>(</sup>١) استفرقت مناقشات الكونجرس الأمريكي حوالي سنة ونصف للموافقة علسى الستواح بفسوض ضوية إضافية أثناه حوب فيتنام.

- الميزانية يجب أن تكون صغيرة الحجم ومتوازنة كل سنة ولتحقيق ذلك يتعين تحديد أوجه الإنفاق العام في أضيق الحدود.
  - الدين الحكومي هو عيه، يتحمله أفراد المجتمع وإنه كساد مطلق.

وقد كان أساس هذه القواعد هو اعتقاد الفكر الكلاسيكي بقدرة القطاع الخاص إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة على تحقيق التدوازن المستقر تلقانياً عند مستوى التوظف الكامل، وإذلك كانت الدعدوة بأن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يجب أن يكون حيادياً بمعنى عدم تأثيره على نشاط وفورات القطاع الخاص، ولكن يضمن الكلاسيك تحقيق ناثيره على مجرد تحصيل قدر من الأموال من مجموعة من أفسراد المجتمع (الإبرادات) ثم تحويل نفس القدر من الأموال إلى مجموعة من أفراد نفس المجتمع (الإبرادات) ثم تحويل نفس القدر من الأموال إلى مجموعة من أواد نفس المجتمع (النفقات) وبالرغم من حدوث تقدم كبير في التفكير القواعد المبسطة السابقة. مثلما حدث في الولايات المتحددة في التواعد المبسطة السابقة. مثلما حدث في الولايات المتحددة في فسترة المكومي، في مثل هذه الظروف دعى البعض إلى العودة إلى فضائل الحكومي، في مثل هذه الظروف دعى البعض إلى العودة إلى فضائل الحكومي، في مثل هذه الظروف دعى البعض إلى العودة إلى فضائل الكوكرا المتوانية والحد من الدين العام.

ويؤخذ على مبدأ "الميزاتية المتوازنة" أن المياسة المالية المتبعسة متؤدي إلى نقلب إيرادات ونققات الحكومة مع الحالة الاقتصادية إسسوة بالوحدات الاقتصادية الأخرى وبذلك تفقد الحكومة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي. ففي فترات الكساد سينخفض الإنفاق الحكومي تلقائياً نتيجة انخفاض الصرائب التي تحصل عليها والعكس من ذلك مسيزيد إنفاقها وإيراداتها في فترات الرواج.

وطبقاً للفكر الحديث، يمكن للحكومة محاولة تحقيد و الاستقرار الاقتصادي باتباع مبدأ "الميزانية غير المتوازنة"، فليس من المنسروري التقيد بمبدأ "توازن الميزانية" ففي فترات الكساد يؤدي تحقيق عجز فسي الميزانية من خلال قيام الحكومة بزيادة إنفاقها عن إيراداتها إلى الحد من الكساد نتيجة لزيادة الكلب الكلي، وعلى العكس من ذلك تقوم الحكومسة في فترات الرواج والتضخم بتحقيق فاتض في الميزانية مما يترتب عليه تقليل الطلب الكلي ومن ثم الحد من التضخم.

ولكن السؤال إلى أي مدى يمكن زيادة العجز والدين الحكومي؟

وسيعتمد ذلك على طبيعة العجز المالي وأثاره المجتملة بالنسبة المجتمع.

رابعاً: طبيعة العجز المالي: العجز الهيكلي والعجز الدوري:

يميز الفكر الحديث للمالية العامة بين نوعين أساسيين للعجز هما:

المجز الهيكلي "Sructural" والمجز الدوري "Cyclical" ويرتبط العجز الهيكلي بأدوات السياسة المالية المقصودة السابق الحديث عنسها التي تؤثر في النفقات والإيرادات الحكومية.

أما العجز الدوري فيتحد بمؤثرات خارجية مرتبطة بحالة النشاط الاقتصادي أي بالمدى الذي يكون فيه الدخل القومي مرتفعاً أو منخفضاً نتيجة الدورة التجارية من ركود ورواج.

ويقيس الاقتصاديون الميزانية الهيكلية والدورية على النحو التالي: تحدد الميزانية القطية "The actual budget" عن طريق تسجيل النققات القطية والإيرادات القعلية ومن ثم العجز في فترة زمنية معينة. أما الميزانية الهيكلية فتعمد على تقدير الإيرادات والنقات المحكومية وكذلك العجز إذا ما وصل الاقتصاد القومسي إلى مرحلسة التوظف الكامل. وتقاس الميزانية الدورية، ومن ثم العجز الدوري بالفرق بين الميزانية العلية في نفس السنة.

ولمعرفة اتجاه السياسة المالية (توسعية - اتكماشية). يتعين مراقبة العجز الهيكلي وليس العجز القطي.

فزيادة المجز القملي في سنة معينة أيس مؤشراً على إتباع سياسة مثلية توسعية فريما يكون سببه هبوط في النشاط الاقتصـــادي (العجـز العجري) والمثال التالي يوضع كيفية استخدام الميزانية الهيكليـــة كـاداة هامة للاقتصاد الكلي لفصل التغيرات في السياسة المالية عن أثار الدورة التجارية لمعرفة الاتجاه الذي تحدثه السياسة المالية في الاقتصاد اللومي.

فقد زاد العجز الفعلى للميزانية في الولايات المتحسدة فسي عسام 1949 من ١٦ بليون دولار إلى ١٤٦ بليون في عام ١٩٨٧ ثسم إلسي ٢٠٤ بليون عام ١٩٨٦ ثمانية مالليون عام ١٩٨٦ فهل نستتنج من ذلك، وجسود سياسسة ماللية توسيعية المعرفة ذلك يتمين مراقبة المجز الهيكلي، فإذا علمنا أن أرقسام المجز بأنواعه المختلفة كان على النحو التالي والأرقام بالبليون دولار.

| 1143 | 1944 | 1979 | السنة<br>عيز الميز الية |
|------|------|------|-------------------------|
| Y+£  | 127  | 17   | القطي                   |
| 77   | 41   | •    | الدوري                  |
| 174  | ٥٥   | 17   | الهركلي                 |

يتضح أن السبب الرئيسي للعجز بين عامي ١٩٧٩، ١٩٨٢ هــــو العجز الدوري بسبب الركود الاقتصادي الشــديد وليــس نتيجـــة اتبــاع سياسات مالية توسعية. بينما يرجع السبب الرئيسي للعجز في الفترة مــن ١٩٨٢، ١٩٨٦ إلى العجز الـــهيكلي حيــث زانت النفقــات الحكوميـــة والمدفوعات التحويلية ومدفوعات القوائـــد الحكوميــة بينمــا خفضــت الضرائب في تلك الفترة.

## خامساً: آثار العجز المالي:

رأينا أنه عندما يتحقق عجز في الميزانية فـــإن الحكومــة تقــوم بتمويل العجز إما بالاقتراض من العامة (سواء أفــرد أم موسسات أو بنوك) أو من خلال البنك المركزي الذي يقــوم بــإصدار نقــدي جديــد ويتكون الدين الحكومي أو الدين العام مــن القومــة الكليــة لالتزامــات الحكومة في شكل المندات والأذون قصيرة الأجل التي يحتفظ بها العامــة مقابل إقراضهم الحكومة.

ويلاحظ أن التغير في مقدار الدين الحكومي خسلال سسنة معينسة يكون مساوياً لعجز الميزانية في هذه المنة، فعلى سبيل المثال كان الديسين الحكومي الأمريكي في بداية عام ١٩٨٩ حوالي ١٧٥٠ (١) بليسون دو لار بنسبة ٣٣٧% من إجمالي الناتج القومي، وقدر العجز في الميزانية في هذه السنة بحوالي ١٣٠٠ بليون دو لار، وإذا فإن الدين الحكومي في نهاية عسلم ١٩٨٩ كان مساوياً ١٧٩٠ + ١٣٠ = ١٩٢٠ بليون دو لار.

والمتتبع التطور التاريخي لنسبة الدين الحكومي/ إجمسالي النساتج القومي في الولايات المتحدة يلاحظ أن هذه النسبة تسزداد فسي أوقسات الحروب وتدفقض في فترات السلم حيث تقترب الميزانية من التوازن.

<sup>(</sup>١) هذا الزهم يمثل القروض من العامة وأفراد أم مؤسسات أو بعرك، ولكن لا يشتمل على الديسـون المستجفة للهيئات الحكومة التي تحتكها الحكومة نفسها وكفلك ديــــن البنــك الركسـون أو القياداني حيث لا تقوم الحكومة بعلم قوائد على هذه الديون، وقدرت هذه الديــــون بحسواني ٧٠٠ بليون دولار في بعاية عام ١٩٨٩.

ولكن يلاحظ تغير هذا الاتجاه في فترة الشانينات (نتيجة السياسات المالية للرئيس ريجان في ذلك الوقت) حيث ترايدت النفقات الحكوميسة وخفضت الضرائب، وقد ترتب على هذه السياسة زيادة الدين الحكومسي بحوالي ثلاثة أمثال في أقل من ثمان سنوات (١١).

والأن نتساءل عما إذا كان هناك مبررات للقلق بخصوص عجــــز الميزانية؟ وبمعنى آخر ما هي الأثار التي تترتب على العجز؟

هل يؤثر عجز الميزانية على الاستثمار الخاص؟

- يعتقد بعض الاقتصاديين أن تمويل العجز الحكومي أو الدين العام عن طريق الإقراض من مدخرات القطاع الخياص يوثر على المدخرات التي يمكن أن نتاح للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ومين المحتمل أن يترتب على قيام الحكومة بالاقتراض من العامية - ارتفاع أسعار القائدة ومن ثم يتأثر حجم الاستثمار عكسياً. ويزداد مقيدار هيذا الأثر كلما اقترب المجتمع من مرحلة التوظف الكامل.

• من ناحية أخرى قد يترتب على تمويل العجز الحكومسي عسن طريق الافتراض من الأقراد أثاراً على الاستهلاك وبالتالي على الادخار والتركيم الرأسمالي. فوجود السندات الحكومية لدى الأقراد مقابل الديسن الحكومي يجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا أكثر ثراءاً عن ذي قبل ومن ثم يميلوا إلى زيادة الاستهلاك وتقلبل الادخار عند مستوى معين من الدخل. وهذا بدوره يؤدي أن نمبة أقل من إجمالي الناتج القومسي تتجه إلى الاستثمار الخاص ومن ثم يقل رصيد رأس المال في المجتمع في الأجلل.

\* هل يسبب عجز الميزاتية التضخم؟

<sup>(</sup>١) زاد مقدار الدين الحكومي من ٩٤٥ بليون دولار عام ١٩٨٠ إلى ١٧٩٠ بليون عام ١٩٨٨.

إن تمويل عجز الميزانية بالاقتراض من العامة لا يعتسبر شسرطاً كافياً لحدوث التضخم وأن كان احتمال حسدوث التضخم وارد إذا مسا تواوت ظروف معينة.

فإذا افترضنا اقتصاد ما يحقق التوازن عند مستوى دخـــل فعلـي يتساوى مع دخله المحتمل (دخل العمالة الكاملة)، فإذا كان نسبة الادخــار بواسطة الأفراد والموسسات تقدر بـــ ١٥% من الدخل القومــي، دعنــا نفترض أن ٣/٣ الادخار يتم استثماره بواسطة القطاع الخاص وأن الثلث الباقي يتم إقراضه للحكومة لتمويل عجز الميز انية، فـــهل يــودي ذلــك بالمضرورة إلى حدوث التصنحم؟ الإجابة بالنفي طالما أن الطلب الكلي لـن يتأثر، فسواء قامت الحكومة أو القطاع الخاص بإنفاق هـــذه المدخــرات سيكون نفس التأثير على المستوى العام للأسعار.

ولكن في بعض الحالات يغشى من أثار التصفح عندما يزيبد الاقتراض المرغوب فيه بواسطة الأثراد أو الحكومة عسن المدخرات المرغوبة أو المخططة، ويزيد الطلب الكلي عن الدخل المحتمل.

ومن المحتمل حدوث التضخم أيضاً في حالة قيام الحكومة بتعويل العجز المستمر في الميزانية من خلال الاقتراض من البنسك المركسزي الذي يقوم بالتوسع في الإصدار النقدي، وكلما اقترب الاقتصاد القومسي من مرحلة التوظف الكامل كلما أدى التمويل بهذه الوسيلة إلى مزيد مسن الضغوط التصخصية.

وسيترتب على الارتفاع المستمر في الأسعار أن القطاع الخـــاص سبكون قلار فقط على شراء كميات أقل من السلع ومن ثم يناح له قـــدراً أقل للاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص. وسيختلف بالطبع العبء الواقع على فئات المجتمع المختلفة نتيجسة لارتفاع الأسعار (١).

هل يمثل عجز الميزانية عبء حقيقي في النهاية على أفراد المجتمع؟

يميز البعض بين عبء الدين الداخلي وعبء الديسن الخسارجي، فالدين الداخلي هو ما يدين به الوطن لمواطنيه. وعندما يشارك كل أفسواد المجتمع بنفس القدر ويعاملون نفس المعاملة الضربيبية، فإن فكرة العسبء الحقيقي تنتفى حيث يكون المجتمع في واقع الأمر مدين لنفسه.

ولكن عندما يتزايد الدين وتتضخم مدفوعات الفوائد بحيث لا يمكن تمويلها من خلال الضرائب الجارية، فإن استخدام وسيلة الإصدار النقدي لخدمة أعباء الدين يمكن أن تهدد بحدوث ضنغوط تضخمية كما أسلفنا من قبل.

<sup>(</sup>١) حيث يتحمل أصحاب الرئيات أو الذخول الثابقة الجزء الأكو من عسبب التشخصم تنبجة الانتفاضيم تنبجة الإنتفاضي المرئية المستجابة التنفيذ يتما الذين تطو دخوفسم بسموعة اسستجابة للتفوات في الأسطر يتحملون التعبيب الأقل، وأخوراً فإن القانات التي ترتفع دخوفسا التقديسة بعدلات متنابة مع ارتفاع الأسعار أو الذين يستشووا مدخواقم في أصول ترتفع قيمتها مسبع التشخص فن يتحملوا أي تكلفة للتضخير.

<sup>(</sup>γ) يرى البعض أن أثر الضرائب على كمية العمل غير طؤكد أو واضح إذا منحنى عرض العمسل قد يكون مرتماً إلى اخلف، فريما يفضل البحض الراحة على العمل فيرجسة وجسود الضوائب النصر عملية بينما يفضل البعض الأخر العمل على الراحة أو القواغ لتحقيق مستوى معسين مسن الدخار.

أما بالنسبة للدين الخارجي فهو ما يدين به بلسد مسا إلسي العسالم الخارجي، وتتطلب خدمة الذين نفع القوائد المستحقة بالإضافة إلى أقساط القرض نفسه ويترتب على ذلك نقص صافى في حجم السلع والخدمسات المتاحة للأفراد في البلد المدين طالما أنه لابد من زيادة الصادرات علسى الواردات من أجل خدمة الدين. ولا يقتصر عبء الدين الخارجي علسى الجيل الحالي فقط بل قد يمتد إلى الأجيال القادمة، ومن الأمثلة الواضحة للدول التي ترتفع فيها المديونية الخارجية نجد البرازيل والمكسيك فسي منتصف الثمانينات، حيث اضطرت إلى دفع نسبة تراوحت بيسن الربسع والثلث من حصيلة الصادرات لخدمة أعباء الدين الخارجي.

وفي ختام هذا التحليل نورد الملاحظتين التاليتين:

فالزيادة في الدين العام نتيجة تمويل الحروب على سبيل المشال لا يمكن اعتباره أمرا مرغوبا فيه أو عملا منتجا، ولكن إذا كان السبب فسي تزايد الدين إتباع سياسة مالية تهدف إلى زيادة الإنتساج والمعالسة فسي اقتصاد لم يصل لمرحلة التوظف الكاملة. عندنذ يكون الدين العام منتجسا وليس عبنا.

وإذا كان الدين العام نتيجة تخفيض الضرائب على الملكية على سبيل المثال، فقد يترتب على ذلك تحفيز التركيم الرأسسمالي الخاص، ومن ثم يمكن أن يتاح الجيل القادم في هذه الحالة رصيد أكبر مسن رأس المال، وينفس المنطق إذا كان الجزء الأكبر مسن الدين الحكومسي مخصصا للإنفاق على البنية الأساسية أو رأس المال الاجتساعي مسن

مدارس وطرق وسدود.... عندنذ قد تكون الفــــاندة المتحققـــة للأجيـــال القادمة كبيرة، ولا يمكن النظر إليه باعتباره عبء عليها.

(Y) من الخطأ الاستنتاج بأن ترايد الدين العام أيا كانت أسبابه تؤدي بالضرورة إلى تحمل أعباء أكبر باستمرار، فعبء الدين لا يعتمد فقط على الحجم المطلق للدين ولكن على نموه وعلمي معمدل القسائدة المدفوعة بالنسبة للنمو في الدخل أو الناتج، وقد يصاحب نمسو الديسسن العام نموا في الناتج أو الدخل القومي بمعدل أكبر (١) ومن هذا المنطلمية فر بما يددي ترابد الدين إلى عبه أقل.

 <sup>(+)</sup> حيث يترب على تغير الأنفاق بقفار معين – تغيرا أي الدخل بفسيندار أكبير تبجية عمسل
 المضاعسف الذي نافشناه في موضع صابق.

## الباب الرابع

### النقسود والبنوك

يهنف هذا الباب إلى تقدم بعض "الأوليات" فسي مجال النقود والبنوك، وإذا، فإن الموضوعات التي سنعالجها ستكون ذات طابع عسام والبنوك، وإذا، فإن الموضوعات النية. وعليه فإئنا سنقدم في فصل أول تحت عنوان "أوليات في النقود" فكرة عن ماهية النقسود ووظائفها وأن تعن عنوان "أوليات في البنوك" نقدم فيه فكرة عن أهم الموسسات التي يتكون منها الجهاز المصرفي مثل البنك المركزي والبنوك التجارية وغير التجارية وما إلى غير ذلك مسن البنوك الأخرى.

<sup>\*</sup> كتب هذا الباب أ. د. محمود يونس.

## الفصل العاشر أوليات في النقود

إن تاريخ النقود، في الواقع، هو تاريخ المبادلة. وإذا مسا رجعنا بالتاريخ إلى الوراء لوجدنا أن المجتمعات البدائية قسد جهلت ظاهرة المبادلة(١)، حيث كان النشاط الاقتصادي يتم بغرض الاستهلاك الذاتسي ومعنى ذلك أنه لم يكن في مثل هذه المجتمعات مكان النقود.

ومع الزمن، والزيادة المستمرة في حجه مسكان العسالم ظهو التخصص وتقسيم العمل، واستتبع ذلك وجود فاتض مسن المسلع لسدى الوحدات المنتجة لها، كما ظهرت حاجات لهذه الوحدات تريد إسهاعها، ومن هنا نشأت الحاجة إلى مبادلة ما فسلض عسن الامستهلاك الذاتسي بالأشياء التي ينتجها الأخرون وتفيض عن حاجاتهم الشخصية وكان هذا هو نشأة التبادل. ومعنى ذلك أن أول صور التبادل تمثل في المقايضة.

وفي هذا الفصل فإننا سنعرض أولاً للمقايضة وصعوباتها ثم نلسي نلك بوظائف النقود لنخلص إلى تعريف لها وننتهي بعرض أتواعها.

## أولاً : المقايضة وصعوباتها:

يقصد بالمقايضة Barter مبادلة السلع والخدمات بعضها ببعض دون استخدام النقود. فالمشتقل بالصيد مثلاً يمكنه استبدال ما في حوزته من فراء وجلود ولحم بما في حوزة المشتقل بالزراعة مسن قسم والرز وغير ذلك من طيبات الأرض.

<sup>(</sup>١) هلما لا يعني أن ظاهرة المبادلة لم تكن موجودة كلية. فالتبادل وحد مثل القدم في هذه الجديدات ولكنه كان يتم بشكل عفوي وغير منتظم كما في المناسبات الدينية مطاً أو المناسبات الحاصيسة كالزواج ومخالف.

وليس بخفي أنه يشترط لنجاح المقلوضة كوسيلة للتبادل أن يجد المائع من يريد شراء السلم الذي يعرضها مقابل ما يرغب في شرائه من السلم الذي يعرضها الأخرون، ويكون ذلك في رقت مناسب. لأنه إذا لم يتواجد المشتري في الوقت المناسب فقد نتلف السلمة لدى البائع نتيجة عدم قابليتها للتخزين. كذلك قد لا يجد البائع (أو المشتري) القدر الكافي من السلم الذي يريد شراءها مقابل ما لديه من سلم.

و لا شك أن المقايضة نافعة ومقيدة في المجتمعات البسيطة حيث عدد السلع وأتواعها محدود وحاجات الأفراد غير معقدة. ولكنت حين حين تتعدد حاجات الأفراد وأذواقهم وتتعدد السلع تعجز المقايضة عن متابعية مستزمات اضطراد التعلور، وتصبح عقبة في سييل انتشار التبادل بسيب ما نثيره من الصعوبات التي من أهمها:

### ١ - صعوبة تحقيق التوافق المزدوج للرغبات:

والمقسود بذلك هو صعوبة اهتداء من يريد مبادلة سلعة بــأخرى الله من يريد مبادلة السلعة الأخرى بالأولى وفضلاً عــن ذلــك، تتحــد لإلتهما فيما يختص بالنوع والجودة وشروط التسليم من حيث الزمـــان والمكان. فإذا أراد شخص مبادلة كمية من المنسوجات بكمية من المســلع الفذائية مثلاً، تعين على هذا الشخص أن يتقابل مع آخــر يبيــع الســلع الفذائية ويريد الحصول على المنسوجات (ربما من نوع معيــن وصفــة معينة). ومن الواضح أن هذا التوافق المزدوج للرغبات قد يصعبب – أو يستحيل – تحقيقه لأنه من غير المحتمل أن يجد هذا الشخص بغيته فــي لوصافــها مجتمع لا تقدر فيه السلع بالآلاف فقط وانمـــا تختاـف فــي لوصافــها احتالاناً بيناً.

٣ - صعوبة الاهتداء إلى، والتراضي عن، المقياس الذي على أساسه
 تتحدد نسبة المقابضة:

فالعبادلات التي تتم عن طريق المقايضة تتطلب ضرورة قياس قيمة كل سلعة (أو خدمة) بالنسبة لبقية السلع (أو الخدمات) الأخرى، فإذا افترضنا وجود شخصين أحدهما يريد مبادلة كمية من الصوف بقدر مسن القمع مثلاً في الوقت الذي يريد فيه الأخر عكس ذلك، أي مبادلة كميسة من القمع مثلاً في الوقت الذي يريد فيه الأخر عكس ذلك، أي مبادلة كميسة للرغبات، فإنه يلزم إيجاد وحدة للتحاسب بين القمح والصوف، ويتطلب نذلك أن تنسب وحدات سلعة الصوف إلى وحدات سلعة ثالثة (ولتكن الوقود مثلاً) لمعرفة نسبة المقايضة بينهما، ثم بعد ذلك تتمسب وحدات سلعة المارض عنه المقايضة أيضاً. وفسي ضدوء هذا المقياس يتم التحاسب بين المتعاملين في سلعتي الصوف والقمح.

وواضح ما هذاك من صعوبة خصوصاً إذا كان عدد السلع المداد مبادلتها كبير. وترجع هذه الصعوبة إلى ضخامة عدد نسب المقابضة المطلوب معرفتها. فإذا افترضنا - التبسيط - وجود سوق مصدودة لا يتداول فيها سوى أربعة أدواع من السلع هي: ١، ب، جب د. فسي هذه الحالة يكون عدد نسب المقابضة المطلوب معرفتها هي: ١: ب، ١: جب أ: د، ب:جب ب:د، جند (٦ نسب). ويصفة عامة، إذا كانت السوق متمسة وعدد السلع المتبادلة فيها هو "ن" فإن عدد نسب المقابضة المالي المثال إذا كان هناك، ٥٠ سلعة يتم تداولها فسي السوق، يكون عدد نسب المقابضة الواجب معرفته لعقد صفقة مقابضة المورق، يكون عدد نسب المقابضة الواجب معرفته لعقد صفقة مقابضة.

 <sup>(</sup>١) لس بخفي ان عدد نسب القابضة الواجب معرفها إن هو إلا عدد التوافيسيق (أو الجموعات)
 المكن الحمول عليها من كل السلع للعروضة في السوق بحيث أن كل مجموعة منها تتكــــون
 من سلمين قط.

وبالإضافة إلى ضخامة عدد نسب المقايضة فإنه مسن المتعـذر مبادلة الخدمات، فمن الصعب – إن لم يكـن مـن المسـتحيل – تبـادل خدمات الطبيب والمهندس والمحامي بطريقة المقايضة.

### ٣ - عدم قابلية بعض السلع للتجزئة:

فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص يرغب في مبادلة حصان بدراجة بخارية وكانت قيمة الحصان معادلة ثلاثة دراجات، فمن البديهي والحال كذلك أن صاحب الحصان لا يستطيع إعطاء صاحب الدراجية ثلث (٣/١) الحصان المحصول على دراجته. وبالمثل، فإن النجار الدني في حوزته مقعد معد البيع ويريد أن يحصل على بضعية أرغفة من الخيار. مثل هذا النجار لا يستطيع تجزئة المقعد إلا إذا قيام بكسره...، وهكذا.

#### عسوية التخزين:

قد تتشأ المحاجة إلى الاحتفاظ بالسلمة لوقت الحاجة إليها، عند لا تستطيع المقابضة تقديم وسيلة صالحة لأختران القيم. فمثلا إذا زاد إنتاج الفرد عن احتياجاته اليومية فقد يضطر إلى تخزين ما تبقسى لديسه فسي صورة سلع فإذا كانت هذه السلع مما يصريها العطب أو نقص في القيسة لمرور الزمن - فقد يعمد مالكها إلى استهلاكها بسرعة في حين أنه مسالكان يقوم بذلك لو استطاع ضمان قيمتها عبر الزمن، كما أنه قد يعمد إلى مبادلتها بسلع أخرى لا يحتاج إليها، أو بشروط ما كسان يقبلها إذا كانت هذه السلم قابلة للتخزين دون نقص في قيمتها.

إذاء كل هذه الصعوبات، فقد تطورت المقايضة تدريجيا حتى ظهرت النقود كوسيلة للتبادل. وفسي أول مراحسل هذا التطسور لجساً المتعاملون إلى استخدام سلعة معينة، يكون لها أهمية خاصسة، كمقيساس للقيم<sup>(1)</sup>. واقتصرت وظيفة هذه السلعة، النّسي سميت نقسود حسابية Monnaie de Compte، على مجرد نقديم أساس معقول ومقبول لقيساس قيمة السلع محل التبادل.

على أنه إذا كانت هذه النقود الحسابية قد عملت على التخلص مسن لحدى صعوبات المقابضة، المتعلّة في عدم الاهتداء إلى معيسار شابت التبادل، فإنها لم تذال بقية الصعوبات الأخرى. لذلك قلم تلبث الجماعسات أن استخدمت هذه السلعة (النقود الحسابية) كوسيط للميسادلات. فأصبح الأقراد يبادلون ما لديهم من سلع مقابل النقود الحسابية، شم يستخدمون هذه النقود بعد ذلك في الحصول على حاجاتهم من السلع الأخرى.

وياستخدام النقود الحسابية ليس فقط كمقياس للقيه وإنها أبضاً كوسيلة للتبادل انقسمت عملية المقايضة إلى عمليتين: بيع وشراء. ويذلك تخلص المتعاملون من صعوبة تحقيق التوافق المزدوج للرغيسات وكذا الصعوبة الخاصة بعدم قابلية بعض السلع للتجزئة، الأمر السذي ترتسب عليه اتصاع نطاق السوق وزيادة حجم المعاملات.

وما أن تم اختيار السلعة (النقود الحسابية) من سلع لا تتأثر قيمتها بمرور الزمن (المعادن) حتى أمكنها أن تؤدي وظيفة أخـــرى، بخـــلاف الوظيفتين السابقتين، هي استخدامها كمستودع للقيم.

وتجدر الإشارة للى أن انفصال عمليتي البيع والشراء، الذي ترتب على استخدام النقود الحسابية، فقد أدى إلى لختفاء المقايضة اختفاءاً يكاد يكون تاماً في المبلدلات التجارية الدلخلية. ومع ذلك فإنسها - أي

(١) على سيل المثال اختيارت بعض الجماعات أنواع من المشيقة في سين اختيارت جماعات أخســـرى بعض السلع المقدمة تبيعة لبعض الاعتبارات الكنينية كالقوافي والخار. ولقد اختـــار المعربــون القعم. وبطيعة الحال فإن مثل هذه السلع الابد وأن تخطف من بينة الاعتبار تم المسابق الإستان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. كما أن اختيارها لابد وأن يكـــون قــد خطـــع الاعتبارات تصل عمـــي الشيات.

المقايضة - لم تختفي تماماً في المبادلات التجارية الدولية. فكتسبيراً مسا سمعنا عن مبادلة القمع الروسي بالقطن المصسري أو مبادلة العنب المصري باللحوم السودانية. وتفسير ذلك أنه بانتشار استعمال النقود الورقية الالزامية غير القابلة للصرف، بالذهب وغير القابلة للتحويل إلسي عملات أجنبية، (وهي ليست محل دراستنا حالياً) بالإضافة إلسس كـ شرة القيود على التجارة الدولية نقت القود وظيفتها الأساسية كوسيط للتبادل الدولية نقت القود فطيفتها الأساسية كوسيط للتبادل الدولية وال

### ثانياً: وظائف النقود:

على الرغم من تعدد وظائف النقسود باعتبار ها أداة من أدوات. السياسة الاقتصادية تستخدمها السلطات العامة لتحقيق أهسداف متصددة مثل: الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل، القضاء على البطالة، محاربة

<sup>(</sup>٩) على سبيل المثال، فإن معمر لا قبل بيع قطها الزخماد السوابي بابرد اخصسول على العملسة الروسة زائروبل إذ أن عله العملة لا غنل قيمة حقيقة بالسبة لممر وذلك لعسسهم إمكانيسة غيلها إلى ذهب أو أية عملة أجنية تستطيع بواسطها شراء حاجياتا من الدول المتعاملة بعلسك العملات. وعلى ذلك فاشتود فير القابلة للتحريل تلفد وطيقها كأداة للحصول على السسلع والخدمات في تغييد الدول. وهي تقديد المتورد وطيقها كوسيط في البادل فلهى أمام السفول التي تستخدمها إلا أن ترتد إلى الرحاة المنابقة لاستحمام النتود وهي القابضة. وإن كسالت لقابضة في هذه اخالة تحقف في الصورة المعانية لألما تحمد على الشود كمقياس للقيصة وإن لم تتحمد على الشود كمياس للقيصة وإن لم التعمد على الشود كمياس للقيصة وإن لم المتعانم القود.

راجع: محمد مظلوم حمدي، النقود وأعمال البنوك والمجارة الدولية، دار النهضة العربية، بسدون تاريخ، ص ٢٠.

التضدم، تثبيت الأسعار ... الخ، إلا أننا لن نتعرض في الوقت العساضر لمثل هذه الوظائف وإنما سنقتصر على الوظائف التي يمكن أن تؤديـــــها للأقراد باعتبارها وسيطا للتبادل، ومقياسا للقيـــم، ومعيــــارا للمدفوعـــات الأجلة، ومستودعا للقيمة.

### ۱ – التقود كوسيط ثلتبادل<sup>(۱)</sup>

كما رأينا، فإن النقود تكتسب أهميتها من صعوبة عمسل النشاط الاقتصادي عن طريق المقايضة. وعلى سبيل التكرار نذكر اته إذا كسان هنالك أحد العاملين بالتدريس بعرض خدمة التعليم مقابل العديد من السلع والخدمات التي يحتاج إليها، فلا شك أن ما يحتاج إليسه هذا المسدرس مقابل خدمات الآلاف من الأفراد وهو لا يستطيع على الاطلاق أن يدفع مقابل خدماتهم عن طريق المقايضة، لأن هذه الأخيرة تتطلب أن يقوم الترزي الذي يرغب في الحصول على الخدمات التعليمية للمدرس بدفسع مقابل هذه الأخدمات عن طريق قيامه بتقصيل الملابسيس له أو دفعها بالأقمشة. ومثلما يقعل الترزي يفعل كل الراغبين في الحصول على خدمات المدرس، أي يدفعون من سلعهم وخدماتهم مقابل الحصول على الخدمات التم يقدمها لهم المدرس.

إن مثل هذا النظام - كما رأينا - من الصحب أن يتحقق في الواقع العملي، وإذا فإن النقود تعتبر ضرورية للقيام بالتبادل. فيدلا من مبادلــــة السلع والخدمات بسلع وخدمات أخرى، فإننا نبادلها بالتقود. ولا تســك أن استخدام النقود يسهل عملية التبادل، ومما يزيد في هذه السهولة أن النقود عادة ما تكون مقسمة إلى وحدات صغيرة، ويذا يمكن اســــتخدامها فـــي تموية المعاملات الصغيرة والكبيرة على السواء.

<sup>(</sup>١) انظر:

John G. Ranlett, Money and Banking, John Wiley and Sons, 1977, pp. 5-6.

وفي الواقع، فإن استخدام النقود كوسيط للتبادل يسترتب عليه نتيجتان: الأولى: هي انه يكون ممكناً تحديد معدلات التبادل لمختلف السلع والخدمات، الأمر الذي يسمح بالتخصيص وتتسيم العمل ومسن شم الكفاءة في الإنتاج، أما الثانية، فهي إمكانية توسيع نطاق عمليات المسوق عبر الزمن، وفي الحالة الأولى تعتبر النقود مقياساً للقيمة، أما في الحالسة الثاندة فتستر مستودعاً لها.

### ٧ - النقود كمقياس القيمة (أو وحدة الحساب Unit of Account):

إن قرارات أي وحدة اقتصادية، باعتبارها باتعة ومشترية، تتأثر الى حد كبير بأسعار الأشياء التي تبيعها أو تشتريها، ومجرد وجود جهاز الثمن يمكننا من مقارنة الاختيارات المختلف (بدلالــة النقـود). ويدون هذا الجهاز، فإن السلع والخدمات سيسر عنها بدلالة كل السلع والخدمات الأخرى المتاحة، ولقد سبق ورأينا ما يترتب على نلــك مسن صعوبات ترجع في المقام الأول إلى ضخامــة عـدد نسب المبادلــة (المقايضة).

يضاف إلى ذلك، أن استخدام النقود، من خلال جهاز الثمن، يمكن الاقتصاد من تحقيق كفاءة كبيرة في الإنتاج والاستهلاك عن طريق الانتصص وتقسيم العمل (أ. فمن المعروف أن العملية الاقتصادية تكنون أكثر كفاءة كلما استطاع المستهلك (أو المنتج) أن يعادل المنافع الحديسة السلم (أو البدائل الحدية للإنتاج) في كل وحسدة انفاقية (أو إنتاجية). وتعبر النقود ضرورية لهذه العملية في المجتمعسات غير المخططسة مركزياً ومن ناحية أخرى، فإن الذي يعرض خدماته يمكن أن يبادلها بدخل نقدي ثم يبادل هذا الدخل بالسلم والخدمات التي يرغب فيها. وفي بدف الحالة، فإن الوحدة الاقتصادية (سواء كانت شسخص أو موسسة)

تكون قادرة على التخصص في النشاط الذي يحقق لها أكبر ما يمكن مـنى منافع.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي بها نقاس قيم الأشهاء بواسطة النقود إنما تختلف عن الطريقة التي بها نقاس الأطوال والأوزان أو مسا شابه ذلك. ففي حين أنه يمكن تعريف وحدات القياس المادية موضوعياً في شكل مقانير أو كميات ثابتة لا تنفير (أمتار، كياومسترات، كيلوجرامات ... الغ) فإن ذلك لا يمكن تطبيقه على وحسدات النقود، ويرجع ذلك إلى في قيمة الوحدة من النقود تتقلب ارتفاعاً وإنخفاضاً بمرور الوقت مما يترتب عليه زيادة أو نقص مقادير أو كميات ما تسادير أو كميات ما

### ٣ - التقود عاداة نندفع الأجل:

إن الوظيفة الثالثة للتقود هي استخدامها في ليراء الديون المستقبلة. فالاقتصاد الحديث يقوم في الواقع على اساس توافر حدد كبير من المقود التي ينص فيها على مداد أصول وفوائد الديون المتعاقد عليها بوحسدات نقدية. فإذا قامت الحكومة مثلاً بالاقتراض من الأفراد عن طريق بيعسها المسندات. في هذه الحالة فإن بيع الحكومة المسندات وتعهدها بسداد قيمتها، بعد فترة زمنية معينة، مع الفوائد اللازمة يعني أن النقود قد اسستخدمت كوسيلة للدفع الأجل. يضاف إلى ذلك، أنه توجد عقود أخرى ينص فيسها على دفع مبالغ نقدية ثابتة أو شبه ثابتة في المسستقبل مشل المعاشسات والمرتبات والأجور. وإذا لم يكن هناك نقود فستتولد بالمضرورة مشكلات نتماق بالإنفاق على وحدات ونوع السلع التي تستخدم في الوفاء بسالديون المستقبلة.

وما ينبغي ملاحظته هو أن استخدام النقود كساداة الدفسع الأجل يتطلب أن تكون قيمتها مستقرة نسبياً تجنباً للأضورار الاجتماعية التي قد تحدث نتيجة لارتفاع أو انخفاض هذه القيمة. فارتفاع قيمة النقود معنساه استفادة الدائن وغين المدين والعكس يحدث في حالـــــة انخفـــاض قيمــــة المنق د.

وينيفي ان نضيف هنا أن هذه الوظيفة للنقود، بجانب كونها امتداداً لوظيفتها كمقياس للقيمة ترتكز أساساً على صفة القبول العام التي يجب أن تتمتع بها النقود وليس فقط في الوقت الحاضر ولكن فسمي المسمنقيل أمضاً.

### ١ النقود كمستودع للقيمة:

غالباً ما يحدث أن ما يستبدل سلعة أو خدمة بالنقود، لا يقوم بإنفاق كل النقود التي حصل عليها فوراً وإنما قد يبقى جزءاً منسها لاستخدامه في المستغدل، وفي هذه الحالة، فإن النقود تؤدي وظيفتها كمستودع للنيمة إذ أن الفود لا يهدف، في الواقع، إلى الاحتفاظ بالنقود ذاتها وإنمسا مسن أجل الحصول بواسطتها على سلع وخدمات في المستغيل لأنه لا يستطيع أن يختزن الخدمات، كما أن السلع قد تكون عرضة التلف أو تتمسرض. قيمتها لتقلبات كبيرة، هذا فضلاً عن عدم إمكانية التنبؤ بنوع المسلع (أو الخدمات) التي قد يحتاج إليها الفرد مستغيلاً ليعمل على اختر انسها فسي الحال.

والأمر الذي ينبغي تأكيده هو أن استعمال النقود كمستودع للقيمسة إنما يتطلب تمتعها – أي النقود – بصفة الاستقرار النسبي فـسـي قيمتــها وغالباً ما لا يحدث ذلك، فكثيراً ما ترتفع قيمة النقود أو تتخفض.

وتجدر ملاحظة أن النقود ليست هي المستودع الوحيد القيسة فيمكن المقراد استخدام الأوراق المالية (أسهم، مندات)، والأصول الثابشة (المنازل، الأراضي ... أو أي سلعة معمرة لخرى) كمستودعات القيسة. وهذه الصور الاختزان القيمة تمكاز عن النقود فسي أنسها تسدر عسائداً المسلحبها في صورة ربح أو فائدة أو منفعة في الاستعمال، كما أن قيمتسها قد ترتفع إذا ارتفعت الأسعار مما يجعل صاحبها يحقق أرباحاً رأسسمالية. ولكن، من ناحية أخرى، فإن هذه الصورة الاختران القيم قد تسودي إلى تحميل صاحبها نققات تخزين أو قد تتخفض قيمت ها بسبب التخساض الأسعار مما يؤدي إلى تحمل أصحابها بخسارة رأسمالية.

لذلك، فإن الأفراد عادة ما يحتفظون بأصولهم في عدة صور منها النقود (حيث توفر لمالكها السيولة التامة) ومنها الأصول الأخرى الأقــل سيولة كالأوراق المالية أو السلع المعمرة، ويتأثر احتفاظهم بنسية معينـــة في الأصول في صورة نقود بمدى توقع ارتفاع أو اتخفاض الأسعار في المستقبل، فتوقع انخفاض الأسعار مستقبلاً ينفعهم للاحتفاظ بنسبة أكـــبر من الأصول في صورة نقد سائل حتى يمكنهم الاستفادة من أسعار السلع والخدمات ويحدث العكس في حالة توقع ارتفاع الأسعار.

تتاولنا بالتحليل، حتى الآن، نظام المقايضة وصعوباته "مم أتبعنا ذلك بعرض وظائف النقود. والملاحظ في كل ما سبق من تحليل أنسا استخدمنا لفظ "تقود" دون اعطائها أي تعريف معين قما هو إذن المقصود بالنقود؟ هذا هو ما يجيب عليه البند التالي.

# ثالثاً: تعريف التقود:

رغم وجود العديد من الموافات الاقتصادياة التسي تبعدث فسي موضوع النقود فإن أحداً منها لا يحتوي على تعريف لها – أي النقود و – يجمع بين الدقة والإيجاز، فإذا ما توخسي المواسف العمومية وإيجاز العبارة، فقد التعريف المكثير من فائنته وجاء قاصراً عن إعطساء فكرة صحيحة عن ماهية النقود وطبيعتها، وإذا حرص المولف على أن يجعل تعريفه النقود شاملاً للجوانب العديدة التي تشملها دراستها جاء التعريف الضورة مطولاً مما يبعده عن الغرض الذي من أجله بصساغ هذا التعويف.

وبرغم تمدد التعريفات، فهناك اتفاق يقرب مسن الإجماع بيسن جمهرة الاقتصاديين على أنه من الأفضل أن تعرف النقسود بوظائفسها. ومقتضى ذلك تعرف النقود على أنها "أي شئ يلقى قبولاً عاماً كوسسيط للتبادل ومقياس للقيمة (١١) ويلاحظ على هذا التعريف ما يلى:

# ١ - استخدامه لكلمة "أي شئ":

واستخدام هذه الكلمة ضروري لأن عدد الأشياء التي استخدمت كتقود هو عدد غور محدود. فقد استخدم – على مر التاريخ الإنسساني – عدداً كبيراً من السلع مثل الماشية والمحار وقطع المعادن وغسير ذلك. كما استخدم الورق، ولن كاتت العملة الورقية قد استمدت قيمتها من الزام القانون لأفراد المجتمع باستخدامها. وهناك في وقتنا الحالي مسا يعسمي بنقود الودائع أو النقود المصرفية التسي تصدرها البنوك التجارية (وسنعرض لها فيما بعد) وعليه، فإن كلمة "أي شئ" في التعريف تكسون ضرورية لعدم وجود كلمة أكثر تحديداً قادرة على أن تشمل "كل الأشياء" التي استخدمت كنقود على مر التاريخ.

# ٢ - احتواله على كلمة "القبول العام".

وهي الصفة التي يجب أن يتمتع بها الشئ المستخدم كلقود. وبــــذا فهي تميزه عن بعض الأشياء التي قد تعظى بالقبول الخاص، أي التــــي تكون درجة قبولها محدودة وتظهر في ظروف معينة. ويجب ملاحظـــــة لقه ليس من الضروري أن يكون الشئ الذي يلقى قبو لا عاماً قيمة ذاتيــة، كأن يكون من الذهب أو القضة مثلاً. فأوراق البنكتوت ليس لــــها قبعـــة ذاتيرة وإن كانت تتمتع بصفة القبول العام.

 <sup>(</sup>۱) وابع: د. عد نشعم واخي، اقصادیات القرد والبول، مکنیة عین شسس ۱۹۷۱، ص ۳۹ وقیطًا: أ. قد. گواوزو، الوبیز آن اقصادیات القرد، ترجه د. مصطفی قید ص ۹۲.

٣ - اقتصاره على تعبير "وسيط للتبادل ومقياس للقيمة".

وهو بذلك قد قصر وظائف النقود في هاتين الوظيفتين بالذات على اعتبار أنهما الوظيفتين بالذات على اعتبار أنهما الوظيفتين الأساسيتين وما عناهما بنسع أساساً منسهما. فوظائف النقود كمسئودع للقيمة وكمعيار الدفع الأجل هي وظائف مشسئةة من وظائف ألتبادل وكمقياس للقيمة.

وتتبغي الإشارة للى أنه لكي يستقر اســـتخدام "أي شــــئ" كنقــود، فيجب أن يتوافر في هذا الشئ عدداً من الشروط التي من أهمها(١):

أ — القبول العام: ومؤدى ذلك أن يكون كل المجتمع على استعداد لقبول السلعة المختارة كوسيلة لسداد الديون أو سداد قيمة سلعة أخسرى. والقبول العام قد ينشأ من العرف وقد ينشأ من القوانيسن. وفسي العالسة الأولى تصبيح السلعة المستخدمة نقوداً إذا أعتقد أفراد المجتمسع أن لسها قبو لا عاماً، أما إذا أتنافت تقهم فيها، فلا يمكن استخدامها كنقسود. وفسي الحالة الثانية، فإن القانون هو الذي يقرر أن سداد الديون يسهذه المسلعة المختارة يعتبر وفاءاً للديون. ويذا يكون لها قبول عام.

ب - تجانس الوحداث: بمعنى أن تكون النقود قابلة للتجزئة إلى - وحداث ملائمة تسهل المعاملات الصغيرة، ولذا فسلا غرابسة أن نسرى الجنيه المصدري ينقسم إلى مائة قرش والدولار الأمريكي ينقسم إلى مائة منتر والدولار الأمريكي ينقسم إلى مائة مسنتيم الفرنسي اللي مائة سنتيم والليرة الليانية إلى مائة قرش وهكذا.

د - صعوبة التلف: بمعنى أن يكون الشئ المستخدم كتقود معمـراً
 نسبياً أي لا يتعرض للتلف بسهولة. والسبب في ذلك أن النقود تتداولــــها
 أياد كثيرة وإذا فيجب أن تتحمل هذا التداول.

<sup>(+)</sup> واجع: د. عمد سلطان أبر علي، محاضرات في اقتصاديات التقسود والبسوك، دار الجامعسات المصرية، ١٩٨٣، ص ص ٩-٩٠.

هــ سهواة الحمل: وذلك حتى يتمكن الشخص من حمل القــدر الكافي لشراء سلع ذات قيمة مرتفعة. وذلك ظم يكن عجيباً أن تتعدد القيم المختلفة للتقود. فبالنسبة للجنيه المصري مثلاً نجد هناك فنسات مختلفة هي: ١٠٠، ٢٠، ١٠، ١٠، ١، ٥، ١، ٥٠، ٢٠. الخ. وبالنسبة للــيوة اللبنائيــة نجد ٢٠٠، ١٠، ١، ٥٠، ٢٠ الخ. وكذلك الحال بالنسبة للمسلات المختلفة في الدول المختلفة.

على أنه مهما يكن هنالك من أمر، فإن الإلمام الكافي بماهية النقود يتطلب معرفة أنواعها، وهذا هو موضوع البند التالي.

# رابعاً : أتواع النقود:

جرى العرف الاقتصادي، بصغة عامة، على التمبيز بيسن ثلاثسة أنواع للنقود عرفها التاريخ الاقتصادي هي: النقسود المسلعية، والنقسود المرقية، ونقود الودائع. إلا أن بعض الاقتصاديين يضيسف السي هذه الائواع نوعاً آخر يطلق عليه أسم "أشباه النقود"، وفيمسا يلسي عسرض مختصر لكل نوع من هذه الأنواع.

#### ١ - النقود السلعية:

استخدم الإنسان في سابق الأزمنة أنواعاً لا حصر لها من المسلع كوسيط للتبادل وكمقياس للقيمة. ولا شك أن اختياره لهذه المسلع كسان مرتبطاً بطبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعسه<sup>(1)</sup>. على أنه مهما كانت طبيعة السلعة المختارة، فإن معيار اختيارهسا لأداء وظائف النقود هي كونها تحظى بالقيول للعام ورغبة غالبية المتعساملين

 <sup>(</sup>١) على سبيل لمثال استخدمت الجتمعات الوراعية الحيوب واستخدمت الجتمعات السبق تعمسل بالرعي الأخام والقراء والجلود. في حين استخدمت الجلماعات التي تعمل بالصيد بعسنش أدوات الصيد (كالحراب) أو نواتجه:

في حيازتها نظراً لأن لها من الصفات ما يجعلها تكتسب قيمة موضوعية لا يكاد يختلف أثنان في تقديرها.

ومع تطور الزمن استخدمت بعدض المعدادن، مثل النحداس والبرونز، كوسيط للتبادل. إلا أن باتساع نطاق المعدادن، عجزت هدد المعدادن (الرخيصة) عن أداء الوظائف الأساسية للتقود وتطلب الأسر استعمال المعادن النفيسة، مثل الذهب والفضة، كتقود سلعية. ويرجع ذلك إلى أن لهذه المعادن من الصفات ما يميزها عن غيرها من السلع. فهي تمثاز بالصلابة وعدم التأكل، كما أنها متجانسة ويسهل حملها وتغزينها، ناهيك عن أنها تتمتع بندرة نسبية، إلى جانب أن العرض الكلي المعدن الذي تصنع منه يتمتع بالاستقرار النسبي وهو ما يترتب عليه استقرار كيمة النفدية.

وليس بخفي أن للتقود السلعية قيمة ذاتية Intrinsic Value تستمدها من صفاتها الذاتية أو من الرغبة في حيازتها كسلعة وليسس فقط مسن مجرد إمكانية استبدالها بكافة السلع والخدمات الأخرى. كما أن لها أيضاً لقيمة نقدية أو قانونية الع13 تتحد عن طريق السلطة النقدية. ومسن الضعروري أن تتعادل هاتان القيمتان (على نحو ما سيرد فيما بعد).

وأياً ما كان الأمر، ففي مرحلة أكثر تطوراً ظهر إلى جانب النقـود المصنوعة بالكامل من المعادن، وهي ما تسمى بالنقود المعدنية الكاملــــة (أي النقود التي تتعادل قيمتها كنقد مع قيمتها كسلعة) نوعان أخران مــن النقود هما: النقود النائبـة Representative Money والنقـود المعــاعدة . Token Money وفيما يلى لمحة موجزة عن كل منهما:

### أ - النقود النائبة:

- نفقات طبعها أقل من النفقات اللازمة لسك النقود المعدنية.
- يؤدي استعمالها إلى صيانة المعدن النفيس من التأكل والضياع نتيجة
   لتداوله المستمر في يد جمهور المتعاملين.
  - سهلة الحمل والتداول إذا ما قورنت بالنقود المعدنية.

ورغم هذه المزايا، فإن البنوك المركزية لا تقدم على إصدار هذا النسوع من النقود، إذ أن اصدارها لا يدر أي ربح حيث تحتفظ جهسة الإصدار بكمية من النقود المعننية معادلة تماما لقيمة النقود الورقية النائيسة التسي أصدرتها. وبمعنى آخر، فإن الاحتياطي من الذهب أو الفضة لابسد وأن يعادل تماما قيمة الأوراق المصدرة، وحيث تسعى البنوك السسى تحتيسق بعض الربح من عملية الإصدار فهي لا تفكر في إصدار مثل هذه النقود، وذلك فإن عب، اصدارها يقع على عاتق الحكومات فقط.

### ب - النقود المساعدة:

هذه النقود تصنع أيضنا من المعادن، ولكن قيمتها القانونية تكسسون أعلى من القيمة السوقية لكمية المعدن التي تحتوي عليها، ومثالها قطسسع النقود المعننية المصنوعة من النيكل والفضة والسيرونز التسي تعستخدم لتسهيل حاجة المعاملات، ورغم أن القيمة القانونية لهذه النقسود تفسوق القيمة السوقية للمعدن الذي تحتويه فإن الجمهور يقبل الاحتفاظ بسها لأن الحكومة، وهي فقط صاحبة الحق في إصدارها، تحدد كميتها عند الحسد الذي عند، تتوازن هذه الكمية مع حاجات الجمهور لسمها فسي مبادلاتسه المادية.

### ٣ - النقود الورقية(١):

وفي الواقع، فإن النقود الورقية قد نشأت في أوروبا فسي القسرن السابغ عشر حيث كان الأفراد يحملون ما لديهم من ذهب، أو غيره مسن المعادن النفيسة، ويودعونه في الخزائن الحديدية لدى الصيساغ لتأمينه ضد مخاطر السرقة وغيرها. وفي مقابل هذا الإيداع كان الصاتغ يعطبي للمودع "شهادة ورقية" يتعهد له فيها برد ما أودع لديه من ذهب بمجسرد طلمه.

ولكن ما لبث الأفراد أن تغلوا عن حمل الذهب من وإلى الصياغ، واكتفوا بنقل ملكية الشهادات. وساعد على ذلك ثقة تلسك الأقراد فسي قدرتهم على تحويل "الشهادات" التي لديهم إلى ذهب متى شاعوا. واقد استمدت هذه الثقة أصلاً من الثقة في الصائع الذي يحتفسط بالذهب أو غيره. وبذا ظم تعد الشهادات الورقية ممثلة للنقود فحسب، بل أصبحت هي نفسها تقوم بكل وظائف النقود (ومن ثم تحتير نقود). ولقد كان هسذا التداول للشهادات الورقية هو أول أشكال النقود الورقية.

<sup>(</sup>١) راجع:

Gutton, H, Economic Politique. Tame 11, Dalloz, Paris. 1970, pp. 71-75.

Newlyn W.T., Theory of money. Clarendon press Oxford. 1962, pp. 2-5.

ولقد حدث فيما بعد أن الذي أصبح يقوم بتسليم للذهب وإصدار الأشهادات هو البنوك وليس الضياع (١). ولم يأت القرن التاسع عشسر إلا وكانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنسوك مصاحبة للنقود المستنية في التداول، وفي بادئ الأمر كانت هذه النقود قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة ولكن ما لبثت هذه القابلية للتحويل أن أنتهت في الثلاثينات من هذا القون. وفيما يلي عرض موجز لمسينين النوعيسن مسن النقود الهوقية.

### أ -- التقود الورقية القابلة للتحويل:

يقصد بهذا النوع من النقود تلك الورقة أو الوثيقة التي يصدرها أحد البنوك (عادة البنك المركزي) متعيداً بمقتضاها بأن يرد إلى حاملها بمجرد طلبه في شكل عملة معنزية قاتونية المبلغ المحدد المكتوب علسى هذه الورقة. والغرق بين هذا النوع من النقود والنقسود النائبة (الشكل الأول للنقود الورقية) يتمثل في أن البنك إذا أصدر كمية من النقود القابلة للتحويل فليس عليه أن يحتفظ بكمية من الذهب معادلة تماماً اما أصسدره من أوراق بنكلوت وإنما عليه أن يحتفظ برصيد يعادل نسبة معينة فقسط من قيمة الأوراق المصدرة، ويطبيعة الحال فإن هذه النسبة، التي سسمي الاحتياطي الذهبي، تختلف باختلاف الدول ولم تقل نصبتها في معظسم الأحوال عن ٣٥٠ نقريهاً.

والجدير بالملاحظة، أن النقود الورقية القابلة التحويل تستمد قيمتها من إمكانية استبدالها، بمجرد الطلب، بسالنقود الذهبيسة التسي تكسون الاحتياطي الذهبي لبنك الإصدار، وليس بخفي بطبيعة الحال أنه إذا كسان من المستبعد في الظروف المادية أن بطلب الأقراد تحويل نقود ورقيسسة تعادل، أو تزيد عن، قيمة الاحتياطي الذهبي البنك، فإنه فسي حالسة مسا

 <sup>(</sup>٩) يعتبر رجل البنك السويائي "بللستراخ" هو الذي أسس بتك ستوكهوا, في القرن السادس عشيو
 هو أول من أصدر هذه الشهادة ومن ثم فهو يعتبر الؤسس اخقيقي للتفود الووقية.

يسمى بالذعر المالى Financial Panic (حرب، ثورة ... الخ). قد يهرع الجمهور التحويل ما لديه من أوراق إلى ذهب وهذا لا مناص أمام البنك من التوقف عن تحويل النقود الورقية إلى ذهب وقيام الحكومـــة بالتخاذ بعض الإجراءات لحملية النظام النقدي. ومن أهم هذه الاجراءات تحويل النقود الورقية الوثيقة إلى نقود ورقية الزامية وإعطائها قوة إيراء غـــير محدودة في سداد الديون وتسوية كافة المدفوعات.

### ب - النقود الورقية غير القابلة للتحويل:

ويوجد من هذه النقود نوعـــان همـــا: النقــود الحكوميـــة وأوراق البنكنوت.

وفيما يختص بالنقود الحكومية، التسبي تسمى عسلات ورقيسة Currency Notes فهي نقود تصدرها الحكومات وتفرضها بقوة القانون دون أن يكون لها احتياطي يقابلها من المعانن. وغالبيسة هذه النقود قاصرة على الفئات الصغيرة كالعشرة الروش والخمسة قسروش. وهسي مجرد نقود مساعدة لا يكون لها سوى قوة إيراء محدودة. بمعنى أنسه لا يمكن استخدامها في تسوية الديون إلا في حدود مبلغ يحدده القانون. على أنه وإن كان إصدار هذه العملات هو من اختصاص الدولة، شاته فسي ذلك شأن العملات المعدنية، إلا أنها غالباً ما تعهد بامتياز إصدارها إلسى البنوك المركزية.

الأهمية العملية للتغرقة بين البنكنوت وأوراق النقد الحكومية، خصوصسا بعد أن أصبحت البنوك المركزية مملوكة للحكومسات فسي غالبيسة دول العالم.

وعموما، فإن النقود الورقية غير قابلة للتحويل، سواء الحكومية أو البنكنوت، ليس لها قيمة ذاتية تستمد قوتها من إلزام جميع الأفواد بلبولسها في التعامل بوصفها عملة رسمية Legal Tender ، بالإضافة إلى إمكانيسة استخدامها في اشباع الحاجات عن طريق استبدالها بسلع أخرى.

ونخلص مما سبق إلى أن النقود الورقية غـــير القابلـــة التحويـــل تختلف أساسا عن تلك القابلة للتحويل في الأتي:

١ - النقود غير القابلة للتحويل تعتبر نقودا محلية لا يتعدى تداولها حدود الدولة التي تخضع للقانون الذي يجعل مسن هسذه النقسود عملسة رسمية. إما القابلة للتحويل، فمن الممكن اعتبارها عملة دولية إذ أن لسها قيمة ذاتية تتوقف على قيمة المعدن الذي تشتمل عليه المسكوكات.

٧ - النقود غير القابلة للتحويل أكثر عرضة للتغير من قيمة النقود القابلة للتحويل. قعلى حين تتوقف الكمية المصدرة من الأولى إلى حد كبير على إدادة من يصدرها، فإن الكمية المصدرة من الثانية تتوقف على مقدار الذهب الموجود في حوزة بنك الإصدار وهذا بدوره يتوقسف على عوامل تخرج عن إدادة البنك.

## T - 1 التقود المصرفية تقود الودائع(1):

تنشأ النقود المصرفية من الودائع تحت الطلب التي يودعها الأفواد أو الهيئات لدى البنوك التجارية، ومن هنا جاءت تسميتها بنقود الودائسم.

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الحصوص:

<sup>(</sup>A) Guitton. H., L. Monnaie, Dalloz, Paris, 1969, pp. 62-67.
(B) Lipsey and Richard G., An introdiction to-positive economics. Weinfeld and Nicolson, 1967, pp. 674-675.

ويمعنى آخر، فهذه النقود ما هي إلا مجرد تعهد بالدفع من جانب البنـوك التحاربة.

ورغم أن النقود المصرفية ليست نقودا بالمعنى القانوني للكلمة، إلا أنها أصبحت تشكل جزءا كبيرا من العرض الكلي النقسود في السدول المختلفة بل هي تمثل الجزء الأكبر من عرض النقود في الدول المنتدمة. وهذه النقود ليست قانونية لأن القانون لم يعطها قوة إبراء، مثلما أعطسى أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك المركزي، ولكنها تستمد قوتها مسن قبولها في التعامل بوجه عام وهذا ما يكسبها قوة إبراء اختيارية.

والجدير بالذكر أن ملكية النقود المصرفية، أما الودائع، تنتقل مسن شخص إلى آخر عن طريق الشيكات، وكما هو معروف في إن الشيك عيارة عن أمر موجه من المودع (الدائن) إلى البنك (المدين) لكي يدفع لأمره أو أمر شخص آخر أو لحامله مبلغا معينا من النقود. وعليه في إن هذه النقود ليس لها كيان مادي ملموس، وإنما توجد في صورة حسابات بدفاتر البنوك. هذه الحسابات هي التي تعتبر نقودا مصرفية وليست الشيكات، وما هذه الأخيرة إلا مجرد أداة تداول هذه النقود أو وسيلة لنقلي مديونية البنك من شخص لأخر.

وعلى وجه العموم، فإن من مزايا استخدام النقود المصرفيسة مسا يلى:

١ - عدم قابليتها للضياع أو السرقة كغيرها مـــن أنـــواع النقــود
 الأخرى.

٢ – إمكانية نقلها بقليل من النقائت مهما كان كبر المبلـــغ المــراد
 تحويله أو المسافة التي سنتقل إليها.

٣ - قيام الشيك بوظيفة "إيصال الدفع" عندما يقوم أحد الأشــخاص
 بتظهيره الشخص آخر وفاءا لدين أو كإفراض له.

٤ - إمكانية استخدامها - مهما كبرت قيمتها - في سداد الديــون في أقل وقت ممكن وبذا يمكن تجنب ضرورة حصــر وحــدات العملــة الواجب دفعه من العملات الورقية أو المعدنية.

ويرغم هذه المزايا، فإن من أحد عيوب هذه النقود هو أنها غـــير مقبولة كوسيلة الدفع يقوة القانون. إذ في الإمكان رفضها من قبل الأقــواد كوسيلة لإبراء الذمة، ومع ذلك فإن لها أثرهـــا الكبــير علــى النشــاط الاقتصادي في المجتمع.

### £ - أشياه النقود Les quasi- Monnaies - ٤

المقصود بهذا النوع من النقود هو الودائع لأجل وحسابات الادخار في البنوك التجارية وبنوك الادخار وصنادين توفير البريد. والواقسع أن أرصدة هذه الودائع والحسابات تعد على درجة كبيرة من السيولة، إذ أنها تعتبر ديونا على الهيئات التي أودعت لديها وتستحق الدفع بعد فسترة زمنية معينة. وفي بعض الحالات، فإن هذه الهيئات لا تشترط مرور هذه الفترة بل تقوم بالدفع عند الطلب كنوع من الحوافز على زيادة أرصدتها. وعندنذ تعتبر هذه الودائع كاملة السيولة تقريبا ويكدون لها خصائص النقود.

وبالإضافة إلى هذه الودائع، فإن هناك بعض الأصول التي يمكن اعتبارها من "أشباء النقود" مثل المندات الحكومية قصيرة الأجل. هذه السندات وإن كانت لا تستخدم عادة كوسيلة للدفسع، إلا أنسها تستخدم كمستودع للقيمة. ولأنها تزدي هذه الوظيفة، إلى جلسانب تأثيرها فسي مستوى الأسعار والتضخم فهي تعتبر من "أشباء النقود".

 <sup>(</sup>١) واجع في هذا الصدد: د. سلطان أبر علي، محاضوات في اقتصاديات النفود والبسوك للرجسع السابق، ص ٣٤٥-٣٥.

وأيضا

وعلى وجه العموم، فلقد أوضح فريدمسان Freidman أن إضافة "أثمباء النقود" إلى العرض الكلي للنقود يعمل على إيضاح علاقسة هسذا العرض الكلي بمستوى النشاط الاقتصادي<sup>(١)</sup>. ولمهذا السبب كان إشسارتنا إلى هذا النوع من النقود.

إلى هنا ونكون قد عرضنا الأنواع المختلفة للنقود. ومع أنسا قد اغفلنا الإشارة إلى طبيعة النظم النقدية التي في ظلها تداولت أو تتداول هذه النقود، إلا أننا قد نتساءل عن ماهية الجهاز المصرفي في المجتمع، وعن ماهية المؤسسات. وهسذا مسا يجيب عليه الفصل التالي.

Lioyd B., Thomas, Money, Banking and economic Activity, U.S.A., 1979, p. 25.

# الفصل العادي عشر أوليات في البنوك

يهنف هذا القصل إلى إلقاء بعسض الضوء على المؤسسات المصرفية بصفة عامة مبواء تلك التي تخلق النقود (البنوك التجاريسة بالنسبة للنقود الورقية القانونيسة)، بالنسبة للنقود الورقية القانونيسة)، أو تلك التي تسهم في مقابلة الطلب على الاقستراض وتقديم الخدمات المالية الأخرى مثل البنوك المتخصصة وبعض البنوك الأخرى كينسوك الادخار وبنوك الاستثمار والبنوك الإسلامية.. وعليه فسنبدأ بتقديم فكرة مبدئية عن البنوك التجارية لنلي ذلك بلمحسة مختصرة عن البنوك المتخصصة ثم نتبع ذلك بلمحشة مريعة إلى بعض البنوك الأخرى وأخيراً المخلصة ثم نتبع ذلك بلمحة مريعة إلى بعض البنوك الأخرى وأخيراً نختم الفصل بكمة موجزة عن البنوك المركزية.

# أولاً : البنوك التجارية:

يقصد بالينوك التجارية ذلك النوع من البنوك الذي يستطيع، دون غيره من المؤمسات المالية الأخرى، أن يخلق نقود الودائع أو ما يعسمى بالنقود المصرفية.

وقد توحي صفة "التجارية" التي تتصف بها هذه البنوك أن عملها ينصرف فقط إلى مجال النشاط التجاري بالمعنى الغني المكلمة، إلا أن هذا غير صحيح حيث أن نشاط البنوك التجارية حالياً في المجال الصنهاعي لا يقل أهمية عن نشاطها في المجال التجاري.

ويرجع استخدام صفة التجارية لوصف هذه البنوك إلى الاعتلاد الذي ساد في انجلترا في القرن الماضي بأن البنوك التي تكون التراماتها تحت الطلب سواء اتخذت شكل أوراق نقدية أو ودائع (تحست الطلب) يتعين عليها أن تتعامل في القسروض التجاريسة قصيرة الأجسل، أي القروض التي تقل فترة سدادها عن سنة. ولكن مع تقدم الصناعة وتعاظم الدور الذي تسم به في الاقتصاد القومي توسعت العمليات التي تقوم بسها البنوك التجارية بحيث أصبحت ممو لا رئيسياً للصناعة ولم تمد تتعسامل مقوط في القروض قصيرة الأجل وإنما أصبحت تمنسح أيضساً قروضاً مموسطة وطويلة الأجل. اذلك لم تمد قروضها قاصرة على التجار فقسط من أجل تمويل مخزونهم في الفترة القمسيرة وإنما أصبحت تمنسح القروض أيضاً للصناعة والأقراد والحكوسة وغيرها. ويرغسم هذه التعلورات فقد ظل اسم "البنوك التجارية" على ما هو عليه ولذا فقد القرح اليمض إعادة تسميتها باسم "لينوك التجارية" على ما هو عليه ولذا فقد القرح ولهما يالي عرض لوظائف هذه البنوك.

### وظائف البنوك التجارية:

عرف المشرع المصري البنوك الثجارية بأنها ثلك البنسوك التسي تقسوم بصفة معتادة بقبول ودانع تنفع عند الطلب بأو لأجسال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي، كما تباشر عمليسات تتميسة الانخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج والمساهمة فسبي إنشساء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجاريسة وماليسة طبقاً للرُضاع التي يقررها البنك المركزي (1).

وعليه يمكن القول أن الوظيفة الأساسية للبنوك التجارية، التسبي لا يشاركها فيه أي من المؤسسات المالية الأخرى بخلاف البنك المركزي،

<sup>(</sup>١) راجع:

L.V. Chandler, The Economics of Money and Banking, 3rd,Ed., Harper and Raw, New York, 1959, pp. 55.

<sup>(</sup>٢) القانون رقم ١٧٠ أسنة ١٩٧٥.

تتمثل في خلق النقود، ولقد سبق وعرفنا النقود التسي تخلقها البنسوك التجارية بأسم نقود الودائم أو النقود المصرفية<sup>(۱)</sup>.

ونظراً الأهبية هذه الوظيفة في مجال عرض النقود في المجتمعات الحديثة، فإنها تحتاج عند التعرض لها إلى بعض التعقيدات الفنيــة وهــو الأمر الذي يخرجها عن نطاق دراستنا الحالية.

وإلى جانب هذه الوظيفة الأساسية فيمكن القول بصفة عامسة أنسه توجد البنوك التجارية ثلاثة وظائف رئيسية (ا) هي قبول الودائسع ومنسح الاتتمان وخصم الأوراق التجارية والمالية هذا إلى جسانب عسد مسن الوظائف الثانوية الأخرى، وفيما يلى عرض مختصر لهذه الوظائف.

# ١ - قبول الودائع:

لعل من أبرز وظائف البنوك التجارية قبولها للودائم تحت شروط معينة. والوديعة تمثل التراماً على البنك بصفته المسودع لديه لصالح المودع صاحب الحق في الوديعة، وهذا الالترام يعطي صاحب الوديعة الدق في أن يطلب أي مبلغ - في حدود مبلغ الوديعة - وقت أن يشاء أو في وقت منعق عليه.

ويمكن تقسيم الودائع على أساس حركة السحب منها والإضافة البيها إلى ودائع جارية وودائع غير جارية. وعلى حين تخصص الودائسم الجارية للسحب منها عند الطلب (ولذا تسمى أحياتاً ودائع تحت الطلبب) عن طريق الشيكات، فإن الودائع غير الجارية تتسم بانخفاض معمل حركتها مقارنة بالودائع الجارية <sup>(۲)</sup>، ومن ثم فإن البنك لا يلمترم بدفسع

<sup>(</sup>١) راجع الفصل السابق.

<sup>(2)</sup> Chung, P. "Money, Banking and Income, Scranton, 1970, Chup 6,7.
(٣) يوجع ذلك إلى القيود التي تنظم حركة هذه الردائع أو الطروف الالتصادية التي تمكم مساوك مودعها أو للأمرين معدً.

راجع: د. مبحي لادرس "القود والبنوك دار الجامعات الميرية، ١٩٩٨، ص ١٩٤٩.

مبلغها إلا بعد مرور فترة زمنية معينة على طلبها كما أن تداولها لا يتسم عن طريق الشيكات، كما هو الحال بالنسبة للودائع الجارية، ولكن عــــن طريق الإضافة إلى والخصم من أرقامها المدونة في نفاتر البنك.

والواقع أن التفرقة بين هذين النوعين من الودائع ليسست تفرقة جوهرية طالما جرت العادة أن يدفع البنك في الحال ما يطلبه المودع من ودائعه غير الجارية، وعموماً، فإن الودائع الجارية هي الأكسير حجماً والأكثر أهمية وهي التي تقصد عادة عند الكلام عسن الودائسع بصفة مطقة.

## ٢ - منح الالتمان:

تقوم البنوك التجارية بتقديم قروض قصيرة الأجـــل (لا تتجــافر مدتها سنة واحدة) لرجال الأعمال وغيرهم كــي يتمكنــوا مــن إتجــانر أصالهم على أن يقوموا برد هذه القروض وفوائدها عند حلـــول الأجــل المتلق عليه أو يتم تجديدها لفترة أخرى. ولا شك أن لذلك أهميته البالفــة في مجرى الحياة الاقتصادية للمجتمع بمختلف وجوهها.

ومن الجدير بالذكر ان البنوك التجارية لا تمنسح الاتتصان لمسدة قصيرة فقط بل تمنحه أيضاً لمدة متوسطة كما في حالة إقامة المبساني أو استصلاح الأراضي، إلا أنه مهما كان الأمر فإن الانتمان قصير الأجسل هو الذي يكون الجزء الأكبر من الانتمان الكلي الذي تمنحه هذه البنوك.

والقروض التي تعلمها البنوك التجارية قد تكون مضمونة بضمان عيني أو شخصي أو بدون ضمان. وفي الحالة الأولى يستطيع المقترض أن يقدم كضمان على سبيل المثال سندات حكومية أو أسهم فسي بعسض الشركات أو وثائق تأمين أو بضائع أو خلاقه. أما فسي حالسة الانتمان المضمون بضمان شخصي فيكون عن طريق كفالة شخصية، أي يكفسل المدين شخص أخر يتصف بالملائمة والثقة. أما في الحالة الثالثسة فسلا

بالوعد الذي أخذه على عاتقه بايراء ذمته في الأجل المحدد وبالطبع فــإن البنك يكون مستد في ذلك إلى حسن سمعة المدين ومتانة مركزه المالي.

وطى وجه العموم، فإن البنوك التجارية وهي بصند رسم سياستها الائتمانية تضع في اعتبارها: اعتياجات عملاتها، وسلامة الودائع لديسها، وحصولها على إيراد يكفي تغطية مختلف نققتها، فإذا كان من الطبيعسي أن تهتم البنوك بتابية حاجات عملاتها إلى القسروض لتمويسل نشاطهم الجاري (إذ أن نمو البنوك وازدهارها يرتبط بنمو التشاط الاقتمسادي القومي) وإذا كان طبيعياً أيضاً أن تحاول البنوك زيسادة المبالغ التي يترضها (لأن ذلك يعود عليها بفوائد تسهم في تغطية نققتها)، فسإن ما ينبغي أن تراجيه هذه البنوك عند منح الائتمان هو ملامة الودائع لديسها وذلك لأنها ملتزمة تجاه المودعين لديها برد هذه الودائع بمجرد الطلسب أو معد فترة قصيرة من هذا الطلب. وعلى ذلك فلا ينبغي أن يترتب على طلبات أصحاب الودائع عندما يرغبون في ذلك قد ينبغي أن يترتب على طلبات أصحاب الودائع عندما يرغبون في ذلك قد ينبغي مدود مراصاة طلبات أصحاب الودائع عندما يرغبون في ذلك قد على مدود مراصاة الاقتصادي وتحقيق فوائد في ذات الوقت وذلك عن طريق منح الانتمسان العملانها.

# ٣ - خصم الأوراق التجارية:

قد يحتاج المستفيد من ورقة تجارية، كمبيالة أو سند إنفسي، إلى نقود أو وسائل دفع حاضرة يستطيع بواسطتها تسوية مدفوعاته الجاريسة وإذا فهو يستطيع، بدلاً من الانتظار حتى يحين موعسد اسستحقاقها، أن يتقدم بها إلى البنك التجاري بعد تظهيرها لمصلحة هذا البنك ليصبح هذا الأخير هو المستفيد ومقابل ذلك يحصل المستفيد على المبلغ المدون فسي الورقة بعد خصم الفائدة التي يستحقها البنك مقابل تغلية عن أمواله لمسدة معينة هي الواقعة بين تاريخ الدفع المشار إليه وتاريخ الاستحقاق المدون في الورقة التجارية. هذه العملية يطلق عليسها تعسير "خصسم الورقة التجارية" وعادة ما يقوم البنك بالإضافة إلى ذلك بخصم نعسسبة ضئيلة كمعولة وكذا نعبة ضئيلة أخرى لتعطية نقات تحصيل الورقة التجاريسة المخصومة إذا كانت قيمتها ستدفع في مكان أخر غير الذي تمست فيسه عملية الخصم.

ولا شك أن قيام البنوك التجارية بوظيفة خصم الأوراق التجاريسة يؤدي خدمات كبرى النشاط الاقتصادي خصوصساً إذا عرفسا أن هذه البنوك تستطيع إذا أرادت أن تعيد خصسسم هدده الأوراق اسدى البنسك المركزي وبذا يمكنها أن تحصل على النقود التي سبق أن تخلست عنسها عندما قامت بخصم الأوراق التجارية لتعيد إنراضها مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان إقراض البنوك التجارية للنقود يعد التمات عبد المشرأ المقترض، فإن قيام هذه البنوك بخصم الأوراق التجاريسة يعد انتماناً غير مباشر للمسحوب عليه والساحب وطالب الخصم في ذات الوقت، وإذا فيمكن أن تندمج وظيفة خصم الأوراق التجارية مع وظيفة منح الانتمان وفي هذه الحالة يمكن القول إجمالاً أن الوظائف الرئيسسية للبنوك التجارية تتحصر في قبول الودائع ومنح الانتمان.

#### 2 - edita léco:

تقوم البنوك التجارية إلى جانب وظائفها الرئيسية المشار إليها مسلفاً بمجموعة من الوظائف الأخرى التي يمكن أن يقال أنها وظائف ثانويــــة لأنها عبارة عن خدمات تتعلق بوجوه نشاطها الرئيسي. وتتمثل أهم هـــذه الوظائف في الآتي:

- تحصيل مستحقات عملائها من مختلف مصادر هـا ودفع ديونهم لمستحقيها سواه كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.

- إصدار الأوراق المالية في شكل أسهم وسندات نيابة عـن عملائها
   وتسويق هذه الأوراق في سوق المال.
  - التعامل في العملات الأجنبية بيعاً وشراءاً.
- تأجير الخزائن للعملاء ليحتفظون فيها بمنقولاتهم مسمن مجوهسرات وأوراق مالية ونقود وغيرها.
- إصدار خطابات الضمان التي يتعد فيها البنك بسداد مبالغ معينة
   يكون عملاؤه قد التزموا بدفعها إذا لم يتسم سدادها في الوقت المناسب.
- القيام بوظيفة أمناء الاستثمار لحساب العملاء الذين لا يتاح لديهم
   الوقت أو الخبرة القيام بمباشرة عمليات الاستثمار بطريقة مضمونة
   وبدرجة عالية من الكفاءة.

## ثانياً: البنوك المتخصصة:

هي بنوك يتخصص كل منها في نشاط مصرفي معين. قعنها مسا يتخصص في عمليات التمويل الصناعي (بنوك التنمية الصناعية) ومنها ما يتخصص في التمويل الزراعي (بنوك التنمية الزراعية) أو العقساري (البنوك العقارية) أو العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية (بنوك تمويسل التجارة الخارجية). وفيما يلى لمحة موجزة عن كل منها:

#### ١ - بنوك التنمية الصناعية:

تغتص هذه البنوك بتمويل النشاط الصناعي في المجتمـــع. فــهي تقوم بمنح التسهيلات الاتتمانية أو بضمان أرض المصنــــع أو مبانيـــه أو آلاته، كما تقوم أيضاً بتمويل العمليات الجارية في مجال الصناعة كشراء الخامات والمنتجات نصف المصنوعة وتامة الصنع. وتختلف أجال استحقاق التسهيلات التي تمندها هذه البنسوك وقفاً لنوع الانتمان المطلوب. فقد يصل أجل التروض المقدمة لشراء أراضسي المصنع وتجهيزات مبانية إلى فترة تتراوح بيسن ١٠، ٢٠ مسنة، أما القروض المقدمة للتجهيزات الآلية فتصل إلى حوالي ٥ سنوات، وفيمسا يتعلق بشراء مسئلزمات الإنتاج فلا تتجاوز مدة القرض سنة واحدة.

وفي مصر، أنشئ البنك الصناعي لأول مرة عسام 1919 على هيئة شركة مساهمة مصرية. وقد قام هذا البنك، خصوصاً بعسد سنة 1907، بدوره في إنشاء وتدعيم المؤسسات الصناعيسة بالتعاون مسع المجلس الداتم لتتمية الإنتاج القومي. وفي عام 1971 تم تأميم البنك شم أدمج مع بنك الإسكندرية تحت اسم جهاز تمويل الحرفييسن في عسام 1977. وفي عام 1970 تم تأميس شركة مساهمة باسم "البنك الصناعي ثم عدلت هذه التسمية إلى "بنك التتمية الصناعيسة" في عسام 1971.

ولقد اعتمد البنك منذ إنشائه في تمويل عملياته على رأسماله وعلى القروض التي يحصل عليها من البنك المركزي والبنسوك التجاريسة، بالإضافة إلى حصيلة السندات التي كان يصدرها.

# ٢ - بنوك التنمية الزراعية:

تغتص هذه البنوك بالتمويل الزراعي بفسرض التوسسع الأققى والرأسي للحصول على أكبر قدر ممكن من المحاصيل الزراعية. ولسنا فإن هذه البنوك تمنح قروضاً طويلسة ومتوسسطة الأجل لاستمسلاح الأراضي وقروضاً قصيرة الأجل لتمويل المحاصيل حتى يتم نضجها، ويطبيعة للحال تختلف سياسة البنوك في منح القروض من دولة لأخسرى تبعاً لظروف كل دولة كما تختلف هسذه البنوك في منح البنوك في من تكويسها وفسي

أغراضها وفق هذه الظروف. وعلى وجه العموم، فسان الاتتمان فسي المجال الزراعي بواجه بالعديد من المشكلات التي ترجع الي<sup>(1)</sup>:

 تغیر الظروف الجویة وما یترتب علیها مسن انتشمار الأفسات والأمراض مما یجعل إمكانیة سداد القروض ضعیفة حیست أن الإنتساج الزراعي هو المضمان لمداد هذه القروض.

- عدم خضوع المقرضين لإجراءات صارمسة عند تجصيل القروض حيث لا يمكن مثلاً إشهار إقلامهم عند امتناعهم عن السداد.

 لا يتمكن البنك من قرض رقابته على المحصول باعتباره الضمان لمداد القرض.

تعرض المحاصيل الزراعيــة لمخــاطر التســويق وتعــرض
 أسعارها للتغير بسبب عوامل العرض والطلب.

وفي مصر، أتشئ بنك التسليف الزراعي في ١٩٣١ على هيئة شركة مساهمة مصرية، وفي عام ١٩٤٧ تغير اسم البنك وأصبح يطلق عليه بنك التسليف الزراعي والتعاوني ثم تحول هذا البنك في عسام ١٩٢١ إلى مؤسسة أطاق عليها "المؤسسة المصرية العامية الانتسان الزراعي والتعاوني". وتحولت هذه المؤسسة في عام ١٩٧٦ إلى هيئة عامة أطلق عليها "البنك الرئيسي للتنمية والانتمان الزراعيي". وتتمشل المصادر التي يحصل منها هذا البنك على موارده في الأتسى: حصيلية أوجه النشاط التي يباشرها، ما يتقرر إصداره من سندات، وما يبرم مسن قروض محلية أو أجنبية، مخصصاته السنوية في الموازنة العامة للدولية، أرياح البنوك التابعة له بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات.

<sup>(</sup>١) د. طلعت أسعد عبد الحميد، إدارة البنوك، مطابع روز اليوسف، ١٩٨١، ص ١٨.

#### ٣ - البنوك العقارية:

هي بنوك تقدم السلف الملازمة لشراء الأراضي والمقارات المبنيسة وتعويل عمليات البناء ومعظم القروض التي تمنعها هي قروض طويلسة الأجل. وفي الواقع، فإن دور هذه البنوك لا يقتصر قطر على الاقستراض وإنما يتعدى ذلك إلى الرقابة المصرفية الكاملة علسى الإنفساق وربطسه بخطط الاتجاز. وقد يلخذ البنك على عائقسه أيضساً الإدارة الاقتصاديسة للمشروع وتقديم المشورة القنية الخاصة بالعمليات المقاربة المختلفة.

وحتى تحقق هذه البنوك بعض الإيرادات الإضافية فقد تسهم فسسي إنشاء بعض المشروعات مثل الفنادق ومجمعات الاسكان الفلفر لأن هذه المشروعات تحقق المرونة الكافية في توظيف أموال هذه البنوك، كمدا أن طبيعة هذه المشروعات قد تمكن هذه البنوك من منحها قروضاً بأسسعار فائدة أكثر ارتفاعاً من تلك المطبقة في مجال الاسكان بصفة عامة.

وتعتمد هذه البنوك في تعويسال نشاطها علمى رؤوس أموالسها. والقروض طويلة الأجل التي تحصل عليها.

وفي مصر يعمل حالياً ثلاث بنوك عقارية هــي البنـك العقـــاري المصري، والبنك العقاري العربي، وبنك الإسكان.

#### ٤ - بنوك التجارية الخارجية:

هي بنوك تتخصص في تمويل التجارة الخارجية وذلك بقصد النهوض بهذه التجارة وتتميتها عن طريق التسهيلات المصر فيسة التسي تقدمها وكذا مختلف صور الانتمان التي تمنحها.

وقد تقوم هذه البنوك بمنح تسميهانت انتمانيـــة مختلفـــة الأجـــال المنشآت الصناعية كي تمكنها من النهوض بإنتاجها المخصص التصديـــر صواء من حيث الكم أو الكيف. وبالإضافة إلى ذلك تقوم هذه البنوك بفتسح الاعتمسادات اللازمسة لعمليات المبادلات الثنائية مع الدول المختلفة وأيضساً عمليسات إعسادة التصدير .. الغ.

وتعتمد هذه البنوك في تمويل عملياتها على مواردها المتمثلة فــــي حصولة العملات الأجنبية التي تحصل عليها من نشاطها وكذا التسهيلات الانتمانية التي تحصل عليها من البنوك الأجنبية. وبطبيعة الحال بختلف نشاط هذه البنوك باختلاف الدول. فالأشطة التي يقوم بـــها مشسلاً بنسك الاتحاد السوفيتي للتجارة الخارجية تختلف عن الأشطة التي يقدوم بسها بنك التجارة الخارجية اليوغوسلاتي أو بنك التصديد والاستيراد الأمريكي أو البابائي.

والجدير بالذكر أن البنوك التجارية في الكثير مسن السدول تقوم بأعمال بنوك التجارة الخارجية.

## ثالثاً: بعض البنوك الأخرى:

يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من المجتمعات من عسدد من البنوك تغتلف حسب الدور الذي تؤديه في المجتمع، وتصدد أشكال البنوك ينتج عن التخصص الدقيق والرغبة في خلسق هياكل تمويلية مسائلة مع حاجات المجتمع وحاجات المسلاء، وبالطبع تغتلسف أسواع البنوك من دولة لأخرى وفقاً لنظامها الإقتصادي ومدى حاجتها لنوع معين من البنوك.

وإذا كان البنك المركزي يتصدر الجهاز المصرفيي في الدوائة (على نحو ما سنعرف في البند التالي)، فإن أنواعاً عديدة مسن البنوك (البنوك تعمل داخل هذا الجهاز. ولقد سبق وتتاولنا بعض من هذه البنوك (البنوك التجارية والمتخصصة) وبقي أن نشير باختصار السسى بعسض البنوك الأخرى مثل: بن ك الإستثمار، وينوك الادخار، والبنوك الإسلامية.

#### ١ - بنوك الاستثمار:

من الصحب وضع تعريف محدد لبنوك الاستثمار وذل في بسبب تعدد الأنشطة التي تضطلع بها في الوقت الحاضر، في يسمى في إنجلترا بنوك التجارة Merchant Banks وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنوك الاستثمار Investments Banks وفي فرنسا بنوك الأعسال Banques d'Affaires

على أنه مهما أختلف التسميات (أ) فإن الدور الأساسي لهذه البنوك هو الإسهام في تعويل وإدارة الاستثمارات لتحقيق التتمية. في عموم وإدارة الاستثمار، وتقييم المشروعات واختيار هما وتأميمها. وبالإضافة إلى ذلك يقوم بتدبير الموارد المائيسة ذات الأجال المناسبة بما يسمع لها بأن تقسدم المشروعات والحكومات قروضاً متوسطة وطويلة الأجل. وفضلاً عن ذلك فهي تقوم بمتابعة المشروعات التي تقوم بتدويلها خلال مراحل التنفيذ المختلفة وكذا الرقابة على تتفيسة لتقافيات القروض.

وفي مصر، قصر القانون ١٢٠ اسنة ١٩٧٥ أصال هذه البنسوك على مباشرة العمليات التي تتصل بتجميع وتتميسة المدخرات لخدمسة الاستثمار، وأعطى لها الحق في إنشاء شركات الاستثمار أو الشسركات الأخرى التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة كما أن لسها حسق تمويل عمليات تجارة مصر الخارجية.

#### ٢ - يتوك الالخار:

نشأ معظم هذه البنوك متخذاً شكل وحدات مصرفية صغيرة تابعـــة لهيئة البريد وسرعان ما تطورت فكرتها وأصبحت وسيلة المدخرين قسي

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفاصيل حول هذا للوضوع يمكن الرجوع إلى:

W. Diamond, Development Banks, A World Bank Publication, The Johns Hapkins University Press, Baltimore Maryland, 1975, pp. 2-5.

تجميع مدخراتهم لأنها تتميز بانخفاض الحد الأدنى للإيداع. ولقد نـــالت هذه البنوك شعبية كبيرة من الأفراد لانتشـــارها الكبـير وقربــها مسن المدخرين من ناحية، ولقيامها باستثمار الجزء الأكبر من اليراداتــها فــي ذات المنطقة التــي يقع فيها البنك من ناحية أخرى، ولقــد تحقــق هــذا النجاح في الدول الشرقية والغربية على السواء(١).

وفضلا عن قيام هذه البنوك بوظائفها الأساسية كأوعية الدخاريـــة، فإنها قد تقوم نيابة عن المودعين بسداد ما يستحق عليهم من أموال الدولة أو للمجالس البلدية أو المحلية.

ولقد كان لمصر تجربة في هذا المجال حيث بسدا تأسيس هذه البنوك عام ١٩٦٣، في بعض عواصم المحافظات والمراكز وأحياء المدن الكبرى ويبدو أن التجربة لم يكتب لها الاستمرار حيث ألغيت هذه البنوك واندمجت فروعها في البنوك التجارية.

### ٣ - البنوك الإسلامية:

هي بنوك حديثة النشأة تسعى إلى التخلي عن سعر الفائدة والبساع قواعد الشريعة الإسلامية كأساس للتعامل بينها وبين عملاتها.

ويمكن تلخيص الخصائص الأساسية لهذه البنوك في الآتي:

ب) توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمارات: فــالبنك لا
 يقر التمامل بالفائدة ولكنه في ذات الوقت يحتاج لتغطيــة نقاتــه وكــذا
 تحقيق الربح واذا فقد تمثل السبيل إلى ذلك في أمرين هما:

<sup>(</sup>١) راجع:

الاستثمار المباشر، أي قيام البنك ذاته بتوظيف الأمـــوال فـــي
 مشروعات تجارية أو زراعية أو صناعية تدر عليه عائداً.

 الاستثمار بالمشاركة، أي مساهمة البنك في رأس مال المشدوع الإنتاجي وهو ما يترتب عليه أن يصبح البنك شزيكا في ملكية المشدوع وفي إدارته والإشراف عليه وبالتالي في الربح والخسارة، ويتم ذلك بالنسب التي يتاق عليها بين الشركاء.

جــ) ربط النتمية الاقتصادية بالنتمية الاجتماعية: إذ يعتبر البنسك أن النتمية الاجتماعية تعتبر أساساً لا توتي النتمية الاقتصادية ثمار هــا إلا بمراعلته.

وتتكون مصادر التمويل في البنوك الإسلامية من مصادر داخليسة وأخرى خارجية وتتمثل الأولى في رأس المال المدفوع والاحتياطيسات المختلفة، في حين تتمثل الثانية في الودائع بأنواعسها المختلفة (ودائسع جارية أو ودائم لأجل).

وهناك بعض الاختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التي تتمامل بالفائدة (البنوك التجارية). فرأس المال المدفوع في البنك الإسلامي يجب أن يسلم بكامله البنك ولا يجوز أن يبقى منه شيئاً كدين لـــدى أصحاب رأس المال (بعكس الحال في البنوك التجارية)، كما أن البنك الإســـلامي يعطي أهمية أكبر الودائع الأجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي (على عكس المبنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر الودائع تحت الطلب) الأمســر الذي يمكنه من توظيف أكبر قدر من الموارد المتاجة لديه فـــى النشــاط الاقتصادي.

أما كيفية استخدام البنوك لهذه المسوارد فتتمسّل في الاستثمار المباشر، والاستثمار بالمشاركة (في رأس مسال المشروعات أو على أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقسة)، وبيم المرابحة. وليسس هنا

مجال الخوض في تفاصيل هذه الموضوعات إذ أنها تحتاج لدراسة أكــثر تقدماً.

وعموماً، فإن البنوك الإسلامية توجد حالياً في عدد من الدول ومن بينها مصر حيث يوجد ثلاثة نماذج هي: بنك ناصر الاجتماعي، وبنــــك فيصل الإسلامي، والبنك الإسلامي المصري.

# رابعاً: البنوك المركزية:

يندر الآن أن تخلو دولة ذات أهمية من وجود بنك مركزي، كمسا أن معظم الدول النامية قد قام أيضاً بإنشاء بنسوك مركزيسة، ورغسم أن النشاط الذي تقوم به هذه البنوك يختلف باختلاف طبيعة الهيكل الانتمالي لكل دولة وخصائص البنية الاقتصادية التي يزاول البنك نشاطه فيها، فقد وجد أن هناك قدراً من التماثل بين الوظائف الأساسية التي تؤديسها فسي مختلف الدول. وفيما يلي سنعرض الوظائف الأساسية للتي تؤديسها فسي مختلف الدول. وفيما يلي سنعرض الوظائف الأساسية للتي تلابي

# الوظائف الأساسية للبنك المركزي:

يقوم البنك المركزي بمجموعة من الوظائف الأساسية هي:

# ١ - إصدار أوراق البنكنوت:

ارتبط حق إصدار أوراق البنكنوت في معظم الدول تقريباً بنشاة البنوك المركزية، التي كانت تعرف حتى بداية القررز العشرين باسم بنوك الإصدار، ومع انتشار استخدام النقود الورقية بسبب التوسسع في التجارة ظهرت الحاجة ليس فقط إلى تجانس هذه النقود (حيث في المراحل الأولى لتطور البنوك المركزية كان يوجد لكثر من بنك يقوم بإصدار وعود بالدفع عند الطلب)، ولكن أيضنا إلى تتظيم اصدارها. ولذا فقد قامت غالبية - إن لم يكن كل - الدول باصدار التقريعات التسي بمقضاها يقتصر حق إصدار هذه النقود على بنك واحد فقط.

وكان انغراد البنك المركزي بهذا الامتياز من العوامسل الرئيسية التي موزئه عن البنوك التجارية العادية. ولقد زادت مكانة البنك عندمسا أصبحت أوراق البنكاوت المصدرة عملة قانونية لها قسوة لهسراء غسير محدودة واستخدمتها البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائم.

وعموماً، فعن اهم ما ترتب على تركيز وظيفة الإصدار في بنك ولحد ما يلى<sup>(۱)</sup>:

- زيادة ثقة جمهور المتعاملين في أوراق النقد المصدرة.

تمكين البنك المركزي من التأثير في حجم الانتمان عن طريق
 التأثير في حجم الاحتواطيات النقدية التي تحتفظ بـــها البنــوك التجاريــة
 مقابل الودائم.

تقديم ضمان أكبر ضد الإقراط في إصدار أوراق النقد الذي قــد
 ينتج عن تعد بنوك الإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان إصدار أوراق البنكتوت هــو مــن المتصاص البنك المركزي وحده، فإن الدولة عادة ما تضع عـــدة قيـود على نشاطه في هذا الخصوص بحيث تضمن عدم الإسراف في الكميــك المصدرة بما يهدد باختلال التوازن الداخلي والخارجي، ومن الطبيعي أن هذه القيود تختلف باختلاف نظم الإصدار. وليس هنا مجال التعرض لهذه النظم إذا أنها محل دراسة أكثر نقدماً.

# ٢ - القوام يدور بنك الحكومة ومستشارها المالي:

منذ أن حصلت البنوك المركزية على امتياز إصدار البنكتوت، فقد قامت بدور بنك الحكومة ومستشارها المائي. وتتلخص خدماته للحكومــــة في الآتي:

<sup>(</sup>١) واجع: د. صبحي تادرس، التقود والبتوك، دار الجامعات المصرية، ١٩٨٠، ص ٢١٨.

الاحتفاظ بحسابات المصالح والمؤسسات الحكومية حيث تــودع
 الحكومة كل أو بعض أموالها فيه وتسدد ديونها بشيكات مسحوبة عليه.

- إصدار ودفع الفوائد ومداد قيمة القروض نيابة عن الحكومة.

 - إقراض الحكومة عند الحاجة عن طريق إصدار عملات ورقيسة جديدة مضمونة بالسندات والأنون التي تقدمها الحكومة لـــهذا الفسرض.
 وعادة ما يكون ذلك مفيداً بتشريعات من شأتها الحد من سلطان الحكومـــة في الحصول على القروض تجنباً لعواقب الإسراف.

- تقديم الاستثبارات العاليسة والتقديسة إلى الحكومسة لاتخساذ
 الإجراءات العلاجية المبناسية. بل وقد يسهم البنك في وضمسم السياسسة
 المالية للدولة ويهبل على تنفيذها.

 توفير السيولة اللازمة للبنواة التجارية عنب الضرورة والقيام بصليات المقاصة بينها:

أمن ناحية، نجد أنه عندما تتعرض البنواف التجارية إلى أزمة سيولة عامة قليس هناك ما تلجأ إليه إلا البنك المركزي باعتباره الملجا الوحيد الذي تستطيع الاقتراض منه. أضف إلى ذلك أنه عن طريق إعادة خصم بعض الأوراق التجارية والمالية لديه يمكن البنوري التجارية أن تحافظ على قدرتها على مواجهة سحب الودائع وطلبات الانتمان.

ومن ناحية أخرى، فاحتفاظ البنوك التجارية بجزء من احتياطهاتسها النقية على هيئة ودائع لدى البنك المركزي تمكن هذا الأخير ليس فقسط من فرض رقابته على حجم الانتمان المصرفي (على نحو ما سيرد فيما بعد)، ولكن أيضاً من تموية المديونيات المتبادلة بين البنسوك التجارية نتيجة ابداع العملاء شيكات مسحوبة على بعض البنوك في البنوك التسي يتعاملون معها.

### 2 - الرقابة على الانتمان:

تعتبر هذه الوظيفة أهم وظائف البنك المركزي. والمقصسود بسها تحكم البنك في هجم كمية النقود المتداولة في المجتمع بما يتمشسى مسع مستوى النشاط الاقتصادي المرغسوب فيسه منعا للتصخص أو تجنبا للاتكماش. ومن أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي في مراقبسة وتوجيه الاتتمان ما يلي:

### أ - تغيير سعر إعادة الخصم:

والمقصود بسعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتفاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها من كمبيـــالات وأذون أو ما يقدم لها من قروض وسلفيات مضمونة بمثل هـــذه الأوراق أو بغيرها.

ويمكن للبنك المركزي عن طريق تغيير هذا السعر أن يؤثر فـــي السياسة الاتتماتية للدولة. ففي حالة قيامه بتخفيض سعر الخصم فمعنــــي ذلك أنه يشجع البنوك على الاقتراض منه ويشـــجعها بالتــالي علــــي الواض الأقراد ومن ثم تتشط حركة الشراء والبيع بصفة عامة وهو مــا يؤدي إلى انتماش كافة مرافق الاقتصاد القومي. وعكـــس ذلـك تمامــا يحدث في حالة قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم.

#### ب - عمليات السوق المفتوحة:

ويقصد بها قيام البنك المركزي تلقاتيا ببيع وشراء الأوراق الماليسة في سوق رأس المال بهدف التأثير على كميسة النقود المتداولة فسي المجتمع فعندما يرغب البنك المركزي (بالاتفاق مع السلطات المحكوميسة) في تنشيط الحالة الاقتصادية للدولة، فإنه يقوم بشرراء الأوراق الماليسة ويفع قيمتها بشيكات مسحوبة عليه، ويترتب على ذلك قيام البانعين لسهذه الشيكات بإيداعها لدى البنوك التجارية التي يتعاملون معها وهو ما يـودي إلى زيادة الاحتياطيات النقدية لهذه البنوك ومن ثم زيادة حجـم الودائــع بأضعاف مقدار الزيادة في هذه الاحتياطيات. أضف إلى ذلك أن زيـــادة النقد المتاح لدى الأفراد قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلم والخدمـات وهو ما يحفز على زيادة الإنتاج والعمالة ومن ثم ينتهي الأمر إلى حالــة من الرواج العام.

ويقوم البنك المركزي بعكس نلك تماماً إذا ما ساد الدولة حالة مسن الرواج تخشى معها السلطات المسئولة أن تؤدي إلى حالة من التضخم. جس -تغيير النسبة القانونية للاحتياطي التقدى:

يعطي القانون للبنك المركزي الحق في تحديد نسبة الاحتياطي النقدي التي تحتفظ بها البنوك التجارية لديه. وعلى ذلك، فإذا رغب البنك المركزي في إتباع سياسة توسعية فيمكنه تخفيض هذه النسبة وبذا تريسد قدرة البنوك التجارية على منح الانتمان وتتضاعف الودائع وينتهي الأصو بانتقال الاقتصاد القومي من حالة الكساد إلى حالة الانتعاش. وعكس ذلك يحدث تماماً إذا ما رغب البنك المركزي في مكافحة البوادر التضخميسة في النشاط الاقتصادي حيث يلجأ إلى رفع النسبة القانونيسة للاحتراطي

### د - وسائل أخرى:

تشكل الوسائل الثلاثة السابقة أهم أسلحة البنك المركسزي في الرقابة الكمية على الانتمان حيث أن الهنف منها هو التأثير على كميـــة أو حجم الانتمان في مجموعة بصرف النظر عن أوجه استعماله.

إلا أن هناك ما يعرف بالرقابة الكيفية التي تسهدف السي توجيسه الانتمان نحو أوجه الاستخدام المرغوب فيها مثل: الهامش المطلوب عند

الاقتراض، أو وضع حدود عليا لسعر الفائدة المدفوعــة علــى الودائــع الجارية، أو الرقابة على شروط البيع بالتقسيط ... الغ. كمــا أن هنــاك أيضاً ما يعرف بالرقابة المباشرة، والتي تتمثل في التأثير الأدبــى البنــك المركزي على البنوك التجارية. وليس هنا محل تتــاول هــذه الومسائل بالتفصيل.

# الباب الخامس التجارة الدولية وميزان المدفوعات وسعر الصرف

بيتاول هذا الباب التقديم للتجارة الدولية وتوضيح أسباب قيامها في ظل النظريات المختلفة. كما يقدم التعريف بميزان المدفوصات الدولية وتقسيماته فضلاً عن توضيح مفهوم معر الصرف الأجنبي، وأخيراً صور التنخل الحكومي في شئون التجارة الدولية.

ويتكون الباب من ثلاثة فصول على الترتيب:

القصل الثاني عشر: ماهية التجارة الدولية وأسباب فيامها.

الفصل الثالث عشر: ميزان المدفوعات الدولية وسعر الصرف.

القصل الرابع عشر: التدخل الحكومي في التجارة الدولية.

# الفصل الثاني عشر" ماهية التجارة الدولية وأسياب قيامها

# أولاً : الاختلافات بين التجارة الدوثية والاقليمية:

بينما تشير التجارة الاقليمية "Interregional Trade" إلى التجارة بين القاليم داخل الدولة الواحدة، فإن التجارة الدولية International " "Trade تعني التجارة بين دولتين أو أمتين.

وقد ثار الكثير من النقاش بين الاقتصاديين حول الاختلافات بين النوعين من التجارة، فيينما أعتقد الاقتصاديون الكلاسيك (التقليديون) بأن هناك اختلافات جو هرية محددة بين مفهومي التجارة وطبقاً لذلك مساغوا نظرية مستقلة التجارة الدولية، عُرفت بنظرية التكاليف النسبية Theory" مرفت of Comparative Costs".

وعلى الجانب الآخر فإن بعض الاقتصاديين المحدثين مثل "أوليسن" "Bertil Ohlin" قد رفضسوا هذه الفكرة، "Bertil Ohlin" وأوضحوا أن الاختلافات بين التجارة الاقليمية والدولية هي اختلافات في الدجة فقط وليست في النوع، وفيما يلي سنعرض الأسباب الاختلافات بين التجارة الدولية و الاقليمية.

# ١ - عدم حركية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي:

#### **Factor Immobility**

اعتقد الكلاسيك، بأن عوامل الإنتاج تتميز بحركية وحرية تامة في الانتقال دلخل الأقليم وبين الأماكن والمهن المختلفة طبقاً لمستويات

كتب هذا القصل در أحد مندور.

العوائد التي يمكن الحصول عليها بينما تفتقر إلى هـــذه الحركيــة علـــى المستوى الدولي.

وترجع عدم حركية عنصر العمل على الانتقال مسن دولـة إلـى المنتقال مسن دولـة إلـى أخرى، إلى بعض العوامل مشل، الاختلافـات فسي اللغـة والعـادات، المهارات الوظوفية، عدم الرغبة في ترك الروابط العائلية والاجتماعيــة، ارتفاع نقات السفر، فضلاً عن القبود التي تفرضها الدول المختلفة علــى هجرة العمال.

أما عدم حركية رأس المال على المستوى الدولي، فتكون متيدة النسي بغط بارتفاع نفغات النقل، ولكن أيضاً بسبب القيود القانونية النسي تفرضها الدول على تحركات رؤوس الأموال منها إلى الدول الأخسرى، فضلاً عن بعض الصعوبات والمشاكل مثل عدم الامستقرار السياسي، الجهل بعوائد الاستثمار في دولة أجنبية، عدم استقرار أسعار العمسلات الأجنبية.

وبطبيعة الحال أن تظهر هذه المشاكل في حالة التجارة الافليمية. ٢ - الاختلافات في الموارد الطبيعية:

#### Differences in Natural Resources

تختلف الدول فيما بينها من حيث وفرة وأنواع المسوارد الطبيعية المناحة، وتميل الدول إلى التخصيص في إنتاج تلك السلع التي تعتمد على الموارد المتوفرة، ثم تبادل هذه السلع بسلع أخرى حيث تكسون المسوارد المائزمة الانتجها نادرة.

فإذا كان عنصر الأرض متوفر نسبياً في استراليا بالمقارنـــة مـــع عنصر العمل ورأس المال بينما يكون رأس المال متوفــــر نســياً فـــي إنجلترا، فإن السلع التي تتطلب مزيد من رأس المال (السلع الرأســمالية)، يمكن إنتاجها في إنجلترا، بينما السلع التي تنطلب المزيـــد مــن الأرض يمكن إنتاجها في أستراليا (الصوف، القمح) ويمكن للدولئيــن أن يتـــاجرا معاً على أساس الاختلاف في التكاليف النسبية لإنتاج السلع المختلفة.

#### ٣ - الاختلافات في الظروف الجغرافية والمناخية:

#### Geographical and Climatic Differences

نظراً للاختلاقات في الظروف الجغرافية والمناخية التي تتطلبها السلم التي تتطلبها السلم التي تحتاجها، السلم المنتافة، فإن كل دولة لا تستطيع أن تنتج كل السلم التي تحتاجها، اللهم إلا إذا تحملت تكاليف مرتفعة المغابة. فسالبر ازيل تتمييز بملائمة ظروفها الجغرافية والمناخية لإنتاج البن، بينما تتميز بنجلاديش بالجوت وكوبا بإنتاج السكر. وهكذا فإن الدول تتخميص في إنتاج السلم التسي تلاثم ظروفها الجغرافية والمناخية على أن يتم التبادل فيها بينها.

## 1 - انفصال الأسواق: Different Markets

تنفصل الأسواق الدولية عن بعضها البعض، نتيجة للاختلافات في اللغة، العادات، الأنواق، أنواع السلع وأشكالها وأحجامها، وفي العديد من الحالات يتم إنتاج السلع التي تباع في الأسسواق الأجنيسة بمواصفات تناسب الخصائص القومية لهذه الدولة. يضاف إلى ذلك القيود التسي قسد تضعها الدول المختلفة على تجارتها الخارجية.

#### o - اختلاف العملات: Different Currencies - ه

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التجارة الاقليميسة والدوليسة، فسي استخدام عملات مختلفة في التجارة الدولية. فبينما يكون لكل دولسة نظامها النقدي وعملتها الوطنية التي يمكن أن تستخدم فسي التجارة الاقليمية وتعظى بالقبول العام، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمعاملات

فالجنيه المصري أو الليرة اللبنانية على سبيل المثال لا تقبل للوفـــاه بالانتزامات خارج حدود مصرر أو لبنان.

ويثير اختلاف العملات العديد من المشاكل على المستوى الدولسي، نظراً للتغيرات في القيم النسبية للعملات المختلفة عبر الزمن، مما يعنسي نوعاً من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

#### ٦ - مشاكل ميزان المدفوعات:

#### **Problems of Balance of Payments**

تميز مشاكل ميزان المدفوعات، التجارة الدولية، بينما لا تظهر هذه المشاكل في التجارة بين أقاليم الدولة الواحدة، فإذا أستورد المقيماون في أقليم معين أكثر مما يستورده أقليم آخر داخل الدولة، فليسس هناك مشكلة، حيث تستخدم كافة الأقاليم نفس المعلمة، وتتسترك في نظام مصرفي واحد، وبالتالي فإن تدفق الأموال من اقليم العجسز إلى أقليم الفاتض يتخذ شكل تحويل الأرصدة من خلال النظام المصرفي، حيث يتميز رأس المال بقدر كبير من الحرية في الانتقال داخل الدولة الواحدة.

أما بالنسبة للتجارة الدولية، فغالباً ما يصاحب الخهور مشاكل العجز والفائض في موازين مدفوعات الدول المختلفة، وما يترتب على العجز والفائض مثل فرض بعض القيود المباشرة على السواردات أو الصرف الأجنبي أو تخفيض القيمة الخارجية للعملة في الدولة التي تماتى عجز في ميزان مدفوعاتها.

#### ٧ - اختلاف السياسات القومية:

#### **Different National Policies**

تتميز التجارة الدولية عن التجارة الاقليمية، بقيام الدول المختلف تبرض قيود على تجارتها الخارجية، في شكل تحديد الحصص، الرسوم الجمركية على الواردات، الرقابة على الصرف الأجنبي، وأحياناً تكسون القيود متمثلة في ضرورة توافر اشتراطات معينة في السلع المسستوردة لتناسب المواصفات القومية وأياً كان الغرض من تقييد التجارة الخارجية، فإن الهدف الرئيسي لها هو تغليب المصلحة القومية للدولة على مصالح الدول الأخرى في العالم تحقيقاً أسواستها القومية.

# ثانياً: أسباب قيام التبادل الدولي:

يعتبر "أدم سميث" من أوائل الاقتصاديين الكلاسيك الذين دافع...وا عن مبدأ المزايا المطلقة، كأساس لقيام التجارة الدولية بينما استبعد، "دافيد ريكاردو" هذا المبدأ في نظريته عن المزايا النسبية. وقد حظيت النظرية الأخيرة بقدر كبير من القبول والتطوير على أيدي بع...ض الاقتصاديين المحدثين مثل "كاومبيج" و "مابرلو".

وفيما يلي نذاقش باختصار كل من الاختلافات المطلقة والنسبية كاساس اقيام التبادل الدولي.

#### ١ - نظرية سميث للاختلافات المطلقة في التكاليف:

امتدح آدم سميث، فضائل التجارة الحرة التي تنشأ من مزايا تقسيم العمل والتخصص، سواء على المستوى القومي أو الدولي. ويفترض آدم سميث أن تقسيم العمل على المستوى الدولي، يتطلب وجود الاختلاقـــات المطلقة "Absolute" في التكاليف. فيتعين على كل دولة أن تتخصــص في إنتاج السلعة التي تستطيع إنتاجها بتكاليف أثل ثم تقوم بمبادلتها فـــي

مقابل السلع التي تتكلف أقل في الدول الأخرى، و لا يهم من وجهة نظـــر أدم سميث أن تكون المزايا التي تتميز بها دولة معينة على دولة أخـــرى، طبيعية أو مكتمبة.

ولتوضيح فكرة أدم سميث، نفترض وجود دولتين أ، ب، حيث توجد بينهما اختلاقات مطلقة في تكاليف إنتاج السلطين س، ص على للترتيب والجدول التالي رقم (١-١-١) يوضح هذه الاختلاقات.

جنول (١٣١-١) الاغتاطات المطلقة في التكاليف مقاسة بوحدات عمل

|   | السلعة | السلمة | الدولة |
|---|--------|--------|--------|
| ĺ | من     | س<br>س |        |
|   | 0      | 1.     | 1      |
|   | 1.     | 0      | ب      |

يتضنع من الجنول (۱-۱-۱)، أن الدولة أ يمكنها إنتاج ١٠ وحدات من المعلمة من أو ٥ وحدات من المعلمة من باستخدام وحدة واحدة مسن المعلم، أما الدولة ب فيمكنها إنتاج ٥ وحددات من المسلمة من أو ١٠ وحدات من السلمة من باستخدام وحدة عمل واحدة. وفي هسدذه الحالسة يكون للدولة (أ) ميزة مطلقة في إنتاج السلمة من (١٠ وحدات من من الكبر من ٥ وحدات من من من أتساج المعلمة من (١٠ وحدات من من)، ويكون للدولة ب ميزة مطلقة فسي إنتساج السلمة من (١٠ وحدات من من) أي أن:

ويمكن أن تستفيد كل من الدولتين أ، ب من وجود التجارة بينهما كما يتضح من الجدول التالى (٢-١٦).

جدول (٢-١٣) المكاسب في التجارة الدولية

|     | الإنتاج بعد المكاسب المكاسب الإنتاج بعد من التجارة من التجارة |    | الإنتاج قبل<br>قيام التجارة |    | الدولة |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|--------|---------------|
| (1) | -(٢)                                                          | (  | (7) (7)                     |    | هلمة → |               |
| من  | س<br>س                                                        | ص  | س                           | من | س      |               |
| ۵   | 1++                                                           | -  | ٧.                          |    | ١.     | 1             |
| 1++ | 0-                                                            | ٧٠ | _                           | 1. | ٥      | ب             |
| 0+  | 0+                                                            | ٧. | ٧.                          | 10 | 10     | الإثناج الكلي |

يتضع من الجدول (٢٠-٣) أن كلتا الدولتين كاتتا تنتجسان قبل التجارة ٥٠ وحدة من السلطين باستخدام وحسدة عصل واحسدة، فبإذا تخصصت الدولة (أ) في إنتاج السلعة من ققط واستخدمت وحدتين مسن المعمل في إنتاجها سيكون إنتاجها الكلي ٥٠ وحدة مسن س، وبالمثل إذا تخصصت الدولة (ب) في إنتاج السلعة من ققط فيمكنها إنتاج ٥٠ وحددة من ص، وسوف يكون مكاسب الدولتين ٥ وحدات من كل من المسلعتين س، وس.

ويوضح الشكل (١-١) الاختلاقات المطلقة في التكاليف بمساعدة منحنيات إمكانيات الإنتاج في الدولتين.





فالمنحنى ص، س، يمثل منحنى إمكانيات الإنتاج فسى الدولسة (أ) والذي بيين أن الدولة (أ) يمكنها إنتاج لما الكمية و س، من المسلمة س أو الكمية و ص، من السلمة ص، وبالمثل بيين المنحنى صرب مرب منحنسسى إمكانية الإنتاج في الدولة (ب)، والذي يوضح أنها يمكن أن تنتج إمسا و صرب من السلمة ص أو س، من السلمة س.

ويتضبح أن الدولة (أ) لها ميزة مطلقة في إنتاج السلعة س، حينت (وس؛ > وسري) كما أن الدولة (ب) لها ميزة مطلقة في إنتساج السلعة ص حيث (وسري > وصر).

وقد انتقد بعض الاقتصاديين مثل الزوورث"، افتراض أدم سميث بأن الدولة المصدرة يجب أن نتمتع بميزة مطلقة في إنتاج المسلعة النبي تصدرها، بحيث تكون قادرة على إنتاج كميات أكبر من أي مسن منافسية أجاستندام كمية معينة من رأس المال والعمل. فمثل هذا الأسلس لقيام التجارة غير والمعنى فالمنفذ من الدول النامية، قد لا تمتلك مبيزة مطلقة في إنتاج أي سلعة ويكون لها في نفس الوقت علاقات تجارية مسع الدول الأخرى.

### ٢ - تظرية ريكاردو للاختلافات في التكاليف النسبية:

لعل البداية المنطقية، لفهم تفسير ريكاردو القيام التجارة الدوليسة تكمن في نظريته للقيمة. فطبقاً لريكاردو تتحدد قيمسة أي سلعة على أساس ما تتكلفه من العمل. فالذي يحدد القيم النسبية للسلع في دولة معينة هو كميات العمل التي تبذل في إنتاجها، يرى ريكاردو أن تكاليف العمل النسبية للسلع في دولتين وليس التكاليف المطلقة هي التي تحدد العلاقات التجارية بين الدولتين. فتكاليف الإنتاج تختلف من دولة الأخسرى بسبب لختلاف تقسيم العمل المبغراف في والتخصيص في الإنتاج، فنتيجة للختلافات في الظروف المناخية والموارد الطبيعية، الموقع الجغرافي، وكناءة العمل، قد تستطيع دولة معينة أن تنتج سلعة معينة بتكلفة أكل مسن الدول الأخرى.

وبهذه الطريقة، تتخصص كل دولة في إنتاج السلمة أو السلع التي تكون تكاليف إنتاجها التسيية هي الأقل، وعندما تدخل هذه الدولــــة فـــي التجارة الدولية، فإنها ستتصدر تلك السلع التي تكون لها فيها ميزة نسبية أكبر، وتستورد السلع التي لا تتمتع فيها بميزة نسبية وتتتجـــها بتكـــاليف مرتفعة.



ولتوضيح نظرية التكاليف النسبية، يأخذ ريكاردو حالة بلدين مشل إنجلترا والبرتغال وكذلك سلمتين: مثل الخمور والمنسوجات، ويسافتراض أن تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة تقاس بوحدات عمل/ سنة.

ويوضح الجدول التالي (٢١-٣) المثال الافتراضي السذي مساقه ريكاردو في هذا الصدد.

جنول (۲-۱۳) وحدات العمل المطلوبة في السنة إنتاج وحدة واحدة

| منسوجات | الخمور | الدولة   |
|---------|--------|----------|
| 1++     | 14.    | إنجلترا  |
| 4.      | ٨٠     | البرتغال |

يظهر الجدول (٣-١٧) أن إنتاج وحدة واحدة من الخمسور في إنجلترا يحتاج إلى ١٧٠ وحدة عمل في السنة، بينمسا أن إنتساج وحسدة المنسوجات يحتاج إلى ١٠٠ وحدة عمل في نفس الفترة. ومسن الناحيسة الأخرى فإن إنتاج نفس الكموات من الخمور والمنسوجات في البرتضسال يحتاج إلى ٨٠، ٩٠ وحدة عفل على التوالي.

وهكذا فإن إنجلترا تستخدم عمل أكثر من البرتفال الإنتاج كل مسن الخصور والمنسوجات، أو بمعنى آخر فإن العمل يكون أكثر كفاء قسي المحرور والمنسوجات، أو بمعنى آخر فإن العمل يكون أكثر كفاء الديسها البرتفال عنه في إنجائزا في إنتاج السلمين، ومن ثم فإن البرتفال الديسها ميزة مطلقة في إنتاج الخمور والمنسوجات ولكن البرتفال ستستغيد أكسير بياتاج الخمور وتصديرها الإنجلترا الأنها تتمتع بميزة نسسية أكسير فسي إنتاجها لأن تكلفة إنتاج الخمور (١٠٠/٩٠ وحدة عمل) تكون أقسل مسن تكلفة إنتاج المنسوجات (١٠/٩٠ وحدة عمل).

ومن الناحية الأخرى، فإنه يك...ون مـن الأقضــل لإتجلــترا أن تتخصص في إنتاج المنسوجات، والتي تكـــون تكلفتــها النســية اقــل ( ١٠٠/ ٩٠ وحدة) مقارنة بالخمور ( ٨٠/١٢٠ وحدة عمل).

ویترتب علی قیام التجارة بین اِنجاترا والبرتغال استفادة کـل مـن البدین، فتستطیع البرتغال آن تبادل وحدة خمور نکلفتها ۸۰ وحدة عمـل بوحدة منسوجات کانت ستکلفها ۹۰ وحدة عمل، وتکـون قـد اسـتفادت توفیر ۱۰ وحدات عمل، ویالمثل فاتجاترا عندما تبادل وحدة منسـوجات تکلفتها ۱۰۰ وحدة عمـل، تکلفتها ۱۲۰ وحدة عمـل،

ويمكن بصفة عامة، صياغة مبدأ التكاليف النسبية طبى النحو التالى:

إذا كان س، ، ص، هي تكلفة وحدات العمل لإنتاج السلطين س، ص في الدولة I ، س، ، ص، هي تكلفة وحدات العمل للإنتاج في الدولة II فإن الدولة I ستصدر السلعة س وتستورد السلعة ص إذا كان:

ومعنى هذا أنه قبل قيام التجارة تكون السلعة س أرخـــص نســيياً والسلعة ص أغلى نسبياً في الدولة I عنها في الدولة II أو بطريقة أخرى يمكن استخدام المقارنة:

والتي تعني أن تكلفة إنتاج السلعة من تكون أقل في الدولة 1 عنــــها فـــي الدولة 11 بالمقارنة مع السلعة ص.

#### انتقادات نظرية ريكاردو:

استمر ميداً التكاليف النسبية لريكاردو مستخدماً كأسساس لتفسير التجارة الدولية لفترة تزيد عن قرن من الزمان وحتسى بدايسة الحسرب المالمية الأولى، ومنذ ذلك الحين، بدأت الانتقادات توجسه بشدة نحسو النظرية وخاصة من قبل "أولين" و "قرانك جراهام"، وفيما يلسى نذكسر بعض هذه الانتقادات:

١ – لمل الأكثر الانتقادات حدة، جاء نتيجة اعتماد نظرية التكاليف النسبية على نظرية العمل للقيمة، حيث تأخذ في الاعتبار تكاليف العمل فقط عند حساب تكلقة الإنتاج، بينما تُهمل النظريسة تكاليف عناصر الإنتاج الأخرى المشتركة في إنتاج السلعة.

٧ - تستند نظرية التكاليف النسبية إلى افتراض اشستراك العمل بنسب ثابتة في إنتاج كل العملم، مثل هذا الافتراض يجعل التحليل مساكناً ومن ثم غير واقعي. فكما هو معلوم أن العمل يستخدم بنسب متغيرة في الإنتاج في العديد من الصناعات حيث يكون الإحلال ممكناً بيسن العمل ورأس المال، ففي صناعة الصلب على سبيل المثال يستخدم كمية عمسل أكل وحدة من رأس المال بالمقارنة مع صناعة المنسوجات.

٣ - تفترض نظرية ريكاردو التكاليف النسبية، أن زيادة الإنتساج نتيجة التخصص يكون في ظل ثبات التكلفة أو الغلة، ومسن شم يكون التخصص كاملاً وكما هو معلوم، فإنه تحت ظروف تزايد غلسة المجسم (تتناقص التكلفة) قد تتزايد الميزة النسبية، بينما في ظل ظروف تتساقص غلة الحجم (ارتفاع التكلفة) قد تتدهور أو تختفي الميزة النسبية.

٤ – تستد نظرية ريكاردو على افتراضات توافر المنافسة الكاملة، التوظف الكامل فضلاً عن الحركبة التامة لموامل الإنتاج على المستوى المحلي وعدم حركبتها على المستوى الدوليي. مشل هذه الإفتراضات تجعل النظرية غير واقعية. فالواقع العملي يؤكد أن توافسر ظروف المنافسة الكاملة في التجارة الدولية (أو في الأسواق الوطنية) هو فرض بعيد عن الحقيقة وأن الاحتكارات بأشكالها المختلفة، والقيود المنووضة على التجارة الخارجية هي الحالات الأكثر انتشاراً.

كما لوضحت تجربة الكساد العسالمي عدم صحـة الافـــراض الكلاسيكي لتحقق التوظف الكامل، وقد برهن "كينز" على إمكانية تحقيـــق التوازن عند مستوى أقل من التوظف الكامل في الاقتصاد القومــي ممــا يعني إمكانية وجود قدر من البطالة.

وأخيراً فإن افتراض حركية عوامل الإنتساج بشكل تام على المستوى المحلي وعدم حركيتها على المستوى الدولي، أمر غير مؤكد وخاصة كلما زادت درجة التخصص داخل الدولة، وقد شهدت الفسترة التي عاصرها الكلاسيك تحركات ضخمة لعناصر الإنتساج من دولة لأخرى، فالتنمية السريعة في الولايات المتحدة وكندا واستراليا في القون التاسع عشر ويداية القرن العشرين ترجع إلى حد كبير السبى تحركات المعل ورأس المال من إنجائزا وأوروبا.

مـ تفتر من نظرية التكاليف النسبية تماثل أو تشابه الأدواق بيــن
 الدول المختلفة، فضملاً عن تجاهل أثر التغيرات فـــى ممــــتوى المعرفـــة
 الفنية أو التكنولوجيا وتجاهل تكاليف النقل.

ومن الواضح لن هذه الاقتراضات غير والسية، فالأنواق تختلــف باختلاف فنات الدخول وتتغير مع حدوث النمو الاقتصادي. إن افتراض ثبات الأثواق، يتضمن التركيز فقسط على جانب العرض وإهمال جانب الطلب تماماً.

وكما هو معروف أن التغيرات التكنولوجية يترتب عليها تغسيرات في عرض السلع ليس فقط بالنسبة للسوق المحلي ولكن للسوق الدوليي عليها أيضاً ، كما أن تكاليف النقل تلعب دوراً هاماً في تحديد نمسط التجسارة الدولية، مثلها مثل اقتصاديات الحجم، فارتفاع هذه التكاليف قد تؤدي إلى فقد الميزة النسبية في الإنتاج.

## القصل الثالث عشر"

# ميزان المدفوعات الدولية وسعر الصرف

## أولاً : ميزان المدفوعات الدولية:

لما كان إتمام المعاملات الدولية يرتب حقوقاً والترامات بين الدولية والدول الأخرى، فإن الحكومات تقوم بإعداد سجل منظم لبيان نتيجة هذه المعاملات، يعرف بميزان المدفوعات "Balance of Payments" وهــو عبارة عن تلخيص لكل المعاملات الاقتصادية والمالية الدولية التي تتــم بين المتيمين في الدولة والمتيمين في بقية دول العالم، خلال فترة زمنيسة معينة، غالباً ما تكون سنة.

والتعرف على هيكل ميزان المدفوعات، سنقوم بالتفرقة بين البنــود المدينة والدائنة، وكيفية القيد في ميزان المدفوعـــات شــم نوضــــح أهــم المكونات أو الأتسام التي يتكون منها ميزان المدفوعات.

### 1 - البنود المدينة والدائنة: Debit and Credit Entries

يُمكن تصنيف كل عملية في ميزان المدفوعات، كيند مدين، أو دائن، فتعتبر أي عملية تحتاج إلى النقد الأجنبي أو تُرتب التزاماً بالدفع، كبند مدين أو مدفوعات أو يعبر عنها بإشارة سالبة (-)، والمكس فإن أي معاملة تؤدي إلى المحصول على النقد الأجنبي أو نظيل التزامات الدولسة قبل الخارج، تعتبر كبند دائن أو متحصلات في مسيزان المدفوعات ويعبر عنها بإشارة موجبة (+).

<sup>.</sup> كتب هذا الفصل در أحد معدور.

ويمكن توضيح الثفرقة بين البنود المدينة والداننــــة فــي مـــيز أن المدفوعات، بالاستعانة بالأمثلة التالية:

- يعتبر استيراد المناع والخدمات من أكبر البنود المدينة، كما تعتبر الصادرات من المناع والخدمات من أكبر البنود الدائنة في مسيزان المدفوعات. فالواردات تتطلب مدفوعسات أو التزامات بالدفع قبل المصدرين الأجانب، أما الصادرات فتزدي إلى حصول الدولة المصدرة على المملات الأجنبية أو تقليل التزاماتها قبل الدول المستوردة.

- تمثل تحركات رؤوس الأموال، المصحدر الشاني مسن حيث الأهمية في ميزان المدفوعات، فتدفقات رؤوس الأموال إلى داخل الدولة تمثل بنوداً دائنة بينما تمثل تدفقات رؤوس الأموال إلى الخصارج بنسوداً مدينة.

وتأخذ تتفقات رأس المال، شكل القروض، الاستثمارات، سواء في شكل القروض، الاستثمارات، سواء في شكل شراء الأوراق المالية أو استثمار أجنبي مباشر، فتقديم قرضاً مسن حكومة الولايات المتحدة إلى الحكومة البريطانية، يمثل تنفقاً لرأس المال إلى بريطانيا ويعامل كبند دائن في موزان المدفوعات البريطاني، بينما يعتبر تدفق رأس المال إلى خارج الولايات المتحدة، ويعتبر كبند مديسن في موزان المدفوعات الأمريكي.

#### ٢ - كيفية القيد في ميزان المدفوعات:

تستند طريقة القيد في حساب ميزان المدفوعسات إلى الطريقة المداسبية للقيد المزدوج "Double-entry Book Keeping" فكل معاملة من المعاملات الدواية، تقيد مرتبن، الأولى في الجسانب الدائسن (+) إذا ترتب عليها زيادة في دائنية الدولة قبل الخسارج (أو نقس مديونيسها للخارج) والثانية في الجانب المدين (-) إذ ترتب عليها زيسادة منيونيسة

الدولة للخارج (أو نقص داننيتها للخارج). ويترتب على طريقة القيد المزدوج حتمية أو ضرورة التساوي بين الجانب المدين والجانب الدائسن في ميزان المدفوعات وسنوضح ذلك بالمثال التالي:

دعنا نفترض أن منشأة أمريكية تصدر ما قيمته ١٠٠ أأسف دولار من التجهيزات أو المعدات إلى مصر، سبقيد هذا الجزء من العملية فسي ميزان المدفوعات الأمريكي كبند دائن، وحيث أن قيمة الصادرات لابسد وأن يتم تسويتها بطريقة أو أخرى، وأياً كانت طريقة التسوية، فإنسها ستعتبر كبند مدين في ميزان المدفوعات الأمريكي، بما قيمته ١٠٠ أأسف دولار. فربما تكون الطريقة الشاتعة هي أن يقوم المستورد المصري بشراء الدولارات من أحد البنوك المصرية التي لها مراسلاً في الولايات المتحدة، وتودع بأسم المصدر الأمريكي، وسيترتب علسي ذلك نقص الأرصدة الأجنبية المحتفظ بها في الولايات المتحدة، ويعتبر هذا بمثابسة تدفق لرأس المال للخارج، ويعامل كبند مدين فسي مسيزان المدفوصات الأمريكي.

وقد يقوم المستورد المصري بدفع قيمة الواردات بعملته المحليـــة (الجنيه المصري)، ويفترض أنه له رصيداً دائناً في أحد البنوك في دولــة المصدر، وأنه يسحب منه لدفع ثمن مشترياته فكان البنك في هذه الحالــة يقوم بتسيد بعض ديونه، وتعتبر هذه العملية كبند مديـــن فـــي مــيزان المدفع عات.

#### ٣ - مكونات ميزان المدفوعات:

يقسم ميزان المدفوعات، طبقاً الطبيعة المعاملات النسي تتسم بيسن الدولة والعالم الخارجي، إلى ثلاثة حسابات رئيسية، بغض النظـــر عـــن كون هذه المعاملات مدينة أو داننة. وهي الحساب الجاري، حسـلب رأس العالى وحساب التسويات الرسمية.

#### | - الحساب الجارى: Current Account

يتكون الحساب الجــــاري مــن جزئيــن، الأول حســـاب العــــاع والخدمات، والذي يشتمل على المعادرات والواردات مـــن كــل العــــاع والخدمات والثاني حساب التحويلات من جانب واحد.

## حساب السلع والخدمات: Goods and Services Account

ويقيد في هذا الحسسان، المسادرات والدواردات مسن المسلع (المعاملات المنظورة أو المادية)، ويطلق أحياناً على الفرق بيسن قيمة المسادرات والواردات من السلع، اصطلاح "الميزان التجلوي" Balance of Trade فإذا كانت المسادرات تقوق الواردات، يكون هناك فاتض فسي الميزان التجاري والعكس، إذا كانت قيمة المسادرات أقل من الواردات.

بالإضافة إلى صادرات وواردات السلع المادية، يشستمل حساب السلع والخدمات على أتواع مختلفة مسن الخدمسات (المعساملات غسير . المنظورة)، ومن أهمها خدمات النقل والسياحة (كل الخدمات التي تسودى إلى المسافرين خارج وطنهم الأم)، الفوائد والأرباح (تمثل خدمسات رأس المال)، الخدمات الحكومية (مثل الخدمسات التسي نقسدم للابلومامسيين، الوسكريين، أو الهيئات الحكومية الأخرى بواسطة الدولة المضيفة) فضلاً عن خدمات أخرى متنوعة مثل خدمات البنوك والتأمين، أيجار الأفسلام، مدفوعات التليفون والتلغراف والبريد.

ويُظهر حساب السلم والخدمات، نتوجة المعاملات الجاريسة في السلم والخدمات، وقد يظسم "قسائض" أو رصيد موجب إذا زادت المتصملات من الصلدرات من السلم والخدمات عن المدفوعسات مسن السلم والخدمات إلى العالم الخارجي، أو قد يظسم "عجبز" أو رصيد سالب إذا زادت المدفوعات عن المتحصلات من السلع والخدمـــات، ولا بد من تسوية الرصيد بطريقة أو أخرى كما سنرى فيما بعد.

حساب التحويلات من جانب واحد:

#### Unilateral Transfers Account

ويسجل في هذا الحساب، التحويلات من جانب واحد سواء كانت في شكل انتقال موارد حقيقية أو موارد مالية من وإلى الفال المسارج بدون مقابل، وقد تكون هذه التحويلات عامة (منح حكومية، إعانسات، ...) أو خاصة (تحويلات الأفراد، الهيئات الخاصة الدينية والثقافية والخيريسة والخيريسة وتحويلات المهاجرين).

وتقيد التحويلات من جانب واحد في مسيزان المدفوعات، طبقاً لطريقة القيد المزدوج. ففي حالة التحويلات العينية (المنح الحكومية التسي تأخذ شكل المعونات الغذائية أو المواد الحربية) سيظهر حساب المسلع والغدمات دائناً في الدول التي قامت بالتحويل (كما لو كانت مسادرات) والجزء الآخر من العملية يظهر فسي الجسانب المديسن مسن حساب التحويلات الحكومية، أما في الدولة "المحول إليها" فيظهر حساب المسلع مديناً، ويسجل في الجانب الدائن حساب خاص يسمى حساب التمويسلات الحكومية.

أما إذا كانت التحويلات في شكل نقددي، مسيظهر حسساب رأس المال دائناً في الدولة التي قامت بالتمويل ويظهر فسي الجسانب المدين حساب التمويلات، أما في الدول الممول اليها، فيظهر حساب رأس المسال مديناً بقيمة التمويل وحساب التمويلات دائناً بهذه القيمة.

 تحصل عليه من تحويلات من جانب واحد مساوية للقيمة الكلية للواردات من السلع والخدمات بالإضافة إلى أي مدفوعات تحويليسة مسن جسانب واحد. وفي مثل هذه الحالة لا يكون للدولة التزامات قبسل الأجسانب أو حقق لدى الأجانب، وبهذا المعنى فإن الحساب الجاري يمثل "المعلملات الجارية".

#### ب - حساب رأس المال: Capital Account

. يسجل في حساب رأس العال كل المعاملات التي تتضمن مبادلــــــة رأس العال النقدي بأنواع مختلفة من الأصول الحقيقية أو العالية.

ويُظهر حسباب رأس المال، التدفقات الدولية القسروض والاستثمارات، التغير في الأصول والخصوم الأجنبية.

وغالباً ما يتم النفرقة بين نوعين من تحركــــات رؤوس الأمـــوال الطويلة الأجل والقصيرة الأجل، والأولى هــــي رؤوس الأمـــوال التــــي. تستثمر لمدة تزيد عن سنة بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانيــــة هي تحركات رؤوس الأموال الذي تستثمر لمدة نقل عن سنة.

وقد يُظهر حساب رأس المال، رصيداً موجباً فــــي حالـــة زيـــادة . المتحصلات عن المدفوعات الرأسمالية، كما يظهر رصيداً سالباً في حالة زيادة المدفوعات عن المتحصلات الرأسمالية.

حــ -حساب التسويات الرسمية: -

#### Official Settlements Accounts

يشتمل هذا الحساب على تسجيل للتغيرات في الأصول والخصـــوم الدولية السلطات النقدية الرسمية، فضلاً عن المعاملات التي تقـــوم بـــها السلطات النقدية مثل الاقراض أو الاقتراض بغرض تسوية المدفوعات. فلكي يتحقق التعادل بين المدفوعات والمتحصلات الكلية، فلا بسد أن يكون الرصيد الصافي لحساب التسويات الرسمية مسساوياً وبإشسارة عكسية لصافي رصيد الحساب الجاري وحصاب رأس المال معساً. فهاذ المتعلى المثال المدفوعات الكلية عن المتحصلات الكليسة في المحساب الجاري وحساب رأس المال، فمن المضروري أن يسوى الفسرق بقدر متساوي من صافي المتحصلات في حساب التسويات الرسمية. و لا المدفوعات الكلية والمتحصلات الكلية، فقسي غيساب هذه المعساملات المسابة، بجب أن تتساوي المدفوعات والمتحصلات الكليسة فسي كسل المسابات الأخرى معاً، أما إمكانية عدم تساويهما في ععلى مسدى الحسابات الأخرى معاً، أما إمكانية عدم تساويهما في عمل التسويات الرسمية.

وهكذا فإن ميزان المدفوعات ككان، لابد وأن يكون متوازناً بالضرورة، وعندما نتحدث عن وجود "قائض" أو "عجز" في ميزان المدفوعات فإننا نعني الرصيد عن بعض أجزاء الميزان، والذي يتم تسويته من خلال حساب التسويات الرسمية.

ثانياً: وسائل إتمام المدفوعات الدولية: (العملات الأجنبية أو الصــــرف الاجنبي):

لعل أهم الاختلاقات بين العلاقات النقدية المحلية والدوليسة هي وجود وحدة أو عملة نقدية واحدة بالنسبة للأولى، ووجسود العديسد مسن المعلات النقدية بالنسبة للأخيرة. فالمعاملات الدولية تتميز عن المحليسة بأنها تتضمن على الأقل استخدام عمليتين مختلفتين، وهذا قد يثير بعسض المشاكل أو الصعوبات.

فإذا الشتري شخص مقيم في نيويروك، المسيارة مسن ديسترويت، فسيتم الدفع بالدولار (العملة المحلية)، وان توجد أي مشاكل فسي الدفسع بالدولار، ولكن إذا تم شراء السيارة من فرنسا، فستوجد عملتسن مختلفتين، فسيعرض المشتري (السدولار) ويطلس البائع (الفرنكسات الفرنسية) فكيف نتم المدفوعات الدولية عند استخدام عملات مختلفة؟

إن مثل هذه المدفوعات، يتم تسويتها عن طريق تحويل العمــــات الأجنبية إلى يعضها البعض من خلال مـــا يُعــرف يأســواق العمـــرف الأجنبي.

فالصرف أو العملة الأجنبية تشتري وتباع في أسواق منظمة مسن خلال بعض المتعاملين في الصرف الأجنبي، أو من خلال أقسام معينـــــة في بعض البنوك الكبيرة.

## ثالثاً: سعر الصرف: The Rate of Exchange

إن وجود سوق للصرف الأجنبي، مع وجود مشترين محتملين فسي جانب، وياتمين محتملين في جانب آخر، يستودي إلسي تكويسن أسسعار. للصرف الأجنبي تسمى "بمحدلات أو أسعار الصرف".

ويُعرف سعر الصرف عادة، بأنه سعر العملـــة الأجنيـــة مقومـــأ بوحدات من العملة المحلية (١)، أي عدد الوحدات مــــن العملـــة المحايـــة اللازمة للحصول على وحدة ولحدة من العملة الأجنبية.

فيقال عن العلاقة بين الدو لار والفرنك الفرنمسي، فــي الو لايـــات المتحدة يقال أن ٢٠ سنت ~ فرنك فرنسي.

وفي فرنما يقسال: أن ٥ فرنسك فرنمسي - ١ دولار أمريكسي وبافتراض أن سوق المعرف الأجنبي سوق تنافسية، فإن سعر المسسرف بين أي عملتين في دولة ما، سيكون عبارة عن مقاوب سعر المعرف في

 <sup>(</sup>١) من المكن أن يُعرف سعر الصرف بطريقة عكسية، أي يُعرف بأنه عدد الوحدات من العملسة
 الأجنية اللازمة للمحمول بطي وحدة واحدة من العملة الحاية.

الدولة الأخرى (حيث ٢٠ سنت لكل فرنك في الولايات المتحدة هي مقلوب ٥ فرنك فرنسي لكل دولار أمريكي). ومن ثم فإن ارتفاع سسعر صرف الفرنك في نيويورك يعني انخفاض سعر السدولار فسي بساريس والعكس صديح.

وهكذا فإنه يمكن الربط بين عملات الدول المختلفة مـن خــــلال أسعار الصرف والتي تجعل بدورها المقارنات الدولية للأسعار والتكاليف ممكنة.

وعندما تكون أسواق الصرف الأجنبي حرة ومتنافسة، فإن أسسار الصرف، مثل أسعار أي شئ يباع ويشتري في مثل هذه الأسواق يتحدد بالطلب والعرض، ومن ثم فإن الخطوة الأولى لفهم أسعار الصرف هي دراسة الطلب والعرض من الصرف الأجنبي.

### الطلب على الصرف الأجنبي:

بالرغم من أن الواردات السلعية، تعتبير من أهم استخدامات الصرف الأجنبي إلا أن هناك استخدامات أخرى، مثل دفع قيسة الواردات من الخدمات (السفر للخارج - النقل الخسارجي ...)، تمويسل التروض والاستشارات في الخارج، وكذلك لمل بعض التحويسلات مسن جانب واحد للدول الأخرى (الإعانات) وباختصار فسإن الطلب على الصرف الأجنبي ينشأ من العمليات التي تسجل في الجانب المديسن مسن ميزان المدفوعات.

ويوضح الطلب على الصوف الأجنبي، مختلف الكميات المطلوبـــة من العملة الأجنبية عند أسعار الصوف المختلفة، بافتراض ثبات العوامـــلي الأخرى التي توثر في الطلب على العملة الأجنبية غير سعر الصوف. ويتميز الطلب على الصرف الأجنبي بوجود علاقة عكسية بيسن سعر الصرف والكمية المطلوبة منه، فكلما ارتفع سعر صسرف العملة الأجنبية كلما أصبحت الواردات أكثر تكلفة ومن ثم يقل الطلب على العملة الأجنبية، وكلما الخفض سعر المسرف كلما أصبحت تكلفة الواردات أقل ومن ثم يزيد الطلب على العملة الأجنبية وعند رسم جدول الطلب على العمرف الأجنبي، يلاحظ أن منحنى الطلب على المحور الرأسي وكمية الوسار إلى اليمين، عند قياس سعر المسرف على المحور الرأسي وكمية العسرف الأجنبي على المحور الرأسي وكمية العسرف الأجنبي على المحور الرأشي كما يتضع من الشكل (١٥-١٠).

#### العرض من الصرف الأجنبي:

يُظهر جدول أو منحنى عرض الصرف الأجنبي، الكمرات المختلفة من الصرف الأجنبي التي ستعرض عند اسعار الصرف المختلفة، مسع اقتراض ثبات كل العوامل المؤثرة في العرض غير سعر الصرف.

وتمثل مصادر العرض، المصادر المقابلة أو العكسية الطلب على المصرف الأجنبي وهي صادرات المسلع والخدمات، تدفقات رؤوس الأموال، التحويلات من جانب واحد إلى الداخل، وباختصسار العمليات التي تسجل في الجانب الدائن من ميز أن المدفوعات.

ويلاحظ أن العرض من هذه المصادر، يعتمد إلى حد كبير علسى قرارات الدول الأخرى، فحجم صادرات دولة معينة سيعتمد أساساً علسى الكمولت من السلع والخدمات التي ترخب الدول الأخرى في استيرادها، كما تعتمد رؤوس الأموال الأجنبية والتحويلات من طرف ولحسد إلسى الداخل، على القدر الذي ترغب الدول الأخرى في تقديمسه إلسى هدذه الدولة.

ويلاحظ أنه كلما ارتفع سعر الصدرف الأجنبي، زادت الكمية المعروضة منه حيث يعني ارتفاع سعر الصدرف في دولة معينة، التخفاض سعر الصدوف في الدولة الأخرى، ومن ثم فإن أسسعار السلع والخدمات في هذه الدولة ستكون أرخص بالنسبة للدول الأخرى واذلك سيطلب المزيد من هذه السلع من قبل الأجانب وتزيد الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي(١).

ومن ثم يكون منحنى العرض ذات ميل موجب كما همــو موضـــح بالشكل (١-١٣) حيث ينحدر من أسفل لأعلى ناحية اليمين.

# الطلب والعرض والتوازن:

يكون سوق الصرف الأجنبي في حالة توازن فقط، عند سعر معين للصرف الأجنبي، عندما نتعادل الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضــــة من الصرف الأجنبي.

ويُعرف هذا المعر بالمسعر التوازني Equilibrium Rate of: Exchange.

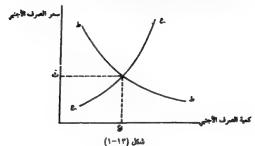

تحيد سعر الصرف التوازني

ويتضع من الشكل أن السعر التوازني (ث) يتحدد عندما ينقساطع منحنى الطلب على المعرف الأجنبي (طط) مع منحنى العسرض مسن الصرف الأجنبي (ع ع) حيث تكون الكمية المطاوبة والمعروضة (ك).

وطالما أن سوق الصرف الأجنبي، يكون في حالة تسوازن عند سعر الصرف السائد، فلن يوجد سبب بجعل هذا السعر يتفسير، إذا لم يتغير واحد أو أكثر من العوامل المؤثرة والتي نفترض ثباتها عند رسم منطبات الطلب والعرض، فإذا افترضنا اختلال التوازن المبدئي، نتيجسة تغير أحد العوامل الخارجية، وليكن زيادة الدخل القومسي في الدولسة، وياتالي زيادة الطلب على الواردات ومن ثم زيادة الطلب على العمللة الأجنبية، وسيترتب على نلك فتقال منحني الطلب على الصرف الأجنبي بلكمله إلى جهة اليمين إلى ط ط كما هو موضح بالشكل (١٣-٢٠)، ومن الواضح ان سعر التوازن المبدئي (ث) لم يعد سعر توازني، حيث تزيد الكمية المطلوبة عن الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي عند همذا المسعر، وستستجيب الموق الحرة للمسرف الأجنبي غند همذا المسعر، وستستجيب الموق الحرة للمسرف الأجنبي فائض الطلب بارثفاع سعر الصرف، حتى يصل إلى ث وعند همذا المسعر الصرف، حتى يصل إلى ث وعند همذا المسعر الصرف، حتى يصل إلى ث

يستعاد التعادل مرة أخرى بين الكمية المطلوبة والمعروضة من الصدوف الأجنبي.

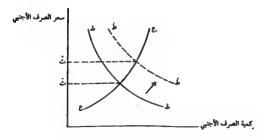

شكل (۱۳–۲) أثر زيادة الطلب على سعر الصرف الأجنبي

# الفصل الرابع عشر" التدخل الحكومي في التجارة الدولية

نظراً للدور الهام الذي تلعبه التجارة الدولية في اقتصاديات معظمه الدول، فإننا نرى في الوقت الحاضر إتجاهاً منزايداً لدى الحكومات نحسو المتدخل في شئون تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينمة. وقد تكون هذه الأهداف:

- اقتصادية: الغرض منها حماية الصناعات الناشئة ودعم حركمة النتمية الاقتصادية، أو إصلاح العجز في ميزان المدفوعات وإعادته إلى التوازن، أو مجرد الحصول على موارد مالية للدولة لتمويل ميزانبتسها العامة.

 سياسية: الهدف منها توفير أكبر قدر من الاسستقلال وتحقيق الأكفاء الذاتي، أو مجرد حماية فروع النشاط المتصلة بالأمن القومي.

- اجتماعية وأخلاقية: كما في حالة منع الدولة استيراد المدواد المخدرة حماية الصحة العامة، أو فرض قيود شديدة على المشروعات الكحولية لأسباب أخلاقية.

ويتخذ التدخل الحكومي في شئون التجارة الدولية صوراً عديدة من أهمها: الرسوم الجمركية، ونظام الحصص، والرقابة على الصـــرف، أو قيام الدول بنفسها بالتجارة الخارجية. وفيما يلي لمحة موجزة عــن كــل منها.

<sup>\*</sup> كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس.

#### ١ - الرسوم الجمركية:

الرسم الجمركي هو عبارة عن ضريبة تفرضها الدولة على سلعة تعبر حدودها الوطنية سواء دخولاً (في حالة الواردات) أو خروجاً (فسي حالة الصائرات) وتعتبر الرسوم على الصسادرات نسادرة نسبياً فسي المصور الحديثة، وتوجد عادة في الدول المتخلقة، ولذلك فعادة ما يطلسق تعبير الرسوم الجمركية حالياً على الرسوم المفروضة علسى السواردات. وهي الوسيلة التقليدية المفضلة في تطبيق سياسة الحماية التجارية.

وتوجد في كل دولة قائمة أو جدول بالرسوم الجمركية المفروضك على مختلف السلع المستوردة. وتسمى هذه القائمة بالتعريفة الجمركية. Tarif

 أ - كيفية تغدير الرسم: ويمكن التميسيز بيسن الرسسوم القيميسة والرسوم النوعية والرسوم المركبة.

فإذا فرضت الضربية (أو الرسم) على أساس نسبة منوية من قيمة السلمة فيسمى الرسم عندئذ رسماً قيمياً. وفي هذه الحالة تتغير الرســـوم تبعاً لقيمة السلمة فإذا ارتفعت قيمتها زادت الرسوم والمكس صحيح.

أما إذا فرضت الضريبة على أساس العسدد أو السوزن أو نسوع السلعة بغض النظر عن قيمتها كان الرسم في هذه الحالة نوعيساً. وهنسا يظل الرسم المفروض ثابتاً لا يتغير مهما تغيرت قيمة السلعة.

ولما كان لكل من الرسوم القيمية والرسوم النوعية مزاياه وعيوب... فإن الرسم المركب قد تضمن كلا الرسمين معاً ويكن ذلك عادة بغــــرض تعويض بعض التفاوت في الأنواع للمختلفة للسلعة الواحـــــدة. وبمعنــــي آخر، فإن الضريبة المركبة تتضمن رسمواً قيمواً على السلع التي تتمسائل وحداتها وتتفاوت قيمتها نفاوتاً كبيراً، ورسماً نوعواً علسى السلع التسي تتماثل وحداتها ولا تتفاوت قيمة أصنافها إلا في حدود ضيقة.

ب – الغرض من فرض الرسم: ويمكن التمييز بيسن السرسوم المالية والرسوم الحمائية. والغرض من الرسوم المالية هو الحصول على موارد مالية لميزانية الدولة أما الغرض من الرسوم الحمائية فهو حماية الأسواق المحلية من المنافسة الأجنبية.

ورغم أن التفرقة واضحة بين الرسوم المالية والحمائية، إلا أن الالتجاء إلى قصد المشرع وحده لا يكفي لمعرفة ما إذا كان أثر الرسم سيبقي في التطبيق مالياً بحتاً أو حمائياً بحتاً، لأن كشيراً مسن الرسموم المبركية بالرغم من أن القصد منها حمائي، إلا أنها تدر للخزينة العامسة إيراداً مالياً كبيراً. ولذا يقترح هابرار Harberler أن أن الرسم يسكون مالياً إذا كانت الصناعة المحلية المماثلة تخضع لضربية تضاهي الرسم المفروض أو كانت السلعة لا تنتج أصلاً في الداخل، أما فسي الأحوال الأخرى فيعتبر الرسم حمائياً.

## ٢ - نظام الحصص(٢):

المقصود بنظام الحصوص هو فرض القيود الكمية على الاستيراد، وذلك بأن تضع السلطات المختصة في الدولة حداً على الكميات التسي يسمح باستيرادها من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة على أن يعرم الاستيراد تماماً بعد هذا الحد.

<sup>(</sup>١) راجع: د. زكريا نضر، الملاقات الاقتصادية الدولية، بدون ناشر، ١٩٦٦، ص ٩٢٣-٩٧٣.
(٣) يُطفى هذا النظام عن نظام "خصص الجمركية" الذي يسمح يدخول حصة معينة من السسلمة يلوض عليها وسأ جركياً منخضناً، على أن ينطق الرسم الجمركي العادي أو المشدد على أيسة كمية من السلمة بعد هذه الحصة.

واقد طبق نظام الحصص أساسا بغرض حمايسة بعسض فروع الإنتاج الوطني ولكنه استخدم بعد ذلك لتحقيق أهداف أخرى، ممسا أدى إلى انتشاره في الكثير من الدول خصوصا في القسترة التاليسة للحسرب العالمية الثانية. ومن أهم هذه الأهداف: تسوازن مسيزان المدفوعات، وحماية الإنتاج المحلي، والمساومة بقصد الحصول على ميزات تجاريسة أو سياسية.

وقد تعددت حمور هذا النظام منذ نشأته إيان فترة الكماد العظيــــم في أوائل الثلاثينات وحتى الوقت الحاضر. إلا انه يمكن القول إجمالا أن هذا النظام خلال تطوره قد أتخذ صعورتين هما: نظام الحصة الإجماليــة، ونظام الحصة الموزعة.

ويقصد بنظام الحصة الإجمالية قيام الدولة بتحديد الحصسة الإجمالية من سلعة معينة دون توزيع هذه الحصة على الدول المختلفسة المصدرة للملعة، أو على المستوردين، ومن عيوب هذا النظام أنسه قد يودي إلى انفراد إحدى الدول المصدرة بالحصة في الوقت السذي قدد لا تكون فيه هذه الدولة أكثر الدول كفاءة من الناحية الإقتصادية، ولذلك قلم يوخذ بهذا النظام لفترة طويلة وحل محله نظام الحصة الموزعة.

وفي ظل نظام الحصة الموزعة يحدد نصيب كل دولة من السدول المصدرة للسلعة التي تأوم هي باستيرادها، وفسي ذات الوقت يخضسع الإستيراد الشرط الحصول على ترخيص من السلطات العامسة، ويسذا لا تتحكم السلطات فقط في الكمية المستوردة من كل دولسة، بسل وايضسا تستطيع أن تنظم منح التراخيص على مدار السنة.

واقد تعمد بعض الدول إلى الجمع بين نظام الحصيص، في أي صورة من صوره، وبين الرسوم الجمركية. وفي هذه الحالة فإنها تسمح

باستير اد كمية معينة على أساس دفع ضربية جمركية منخفضة، أما مسا زاد عن هذه الكمية فيكون خاضعاً لضريبة مرتفعة.

#### ٣ - الرقابة على الصرف:

يمكن للحكومة أن تتتخل في التجارة الدولية ليسم عسن طريسق فرض الرسوم الجمركية على الواردات أو نظام الحصص، ولكسن عسن طريق تحديد كمية العملة الأجنبية التي يمكن إنفاقها على الواردات. فاإذا ما وجنت الدولة أن الكمية المطلوبة من العملات الأجنبية، عنسد مسعر الصرف المائد، أكبر من الكمية المعروضة فإنها تعد إلى اشباع الطلب في حدود ما هو متوافر لديها من العملات الأجنبية.

ويتطلب ذلك أن تقوم الدولة، عن طريس إدارة النقد أو البنك المركزي، بتجميع كل ما يتوافر لها من العملات الأجنبية (مسواء مسن المحديلة الصملارات من المسلع والخدمات أو واردات رؤوس الأموال الأجنبية)، ثم تقوم المسلحات النقدية بتوزيس هذه العملات على المستوردين الوطنيين، ولا مناص في هذه الحالة من الترجيح وامستبعاد بعض طلبات المستوردين أو إتقاص مقدارها حتى يتواءم الطلب على العملات الأجنبية مع المعروض منها.

ويتم الاستبعاد أو الاتقاص على اساس التعيسيز بين السواردات الضرورية والكمالية فقسمع باستيراد الأولى (مواد أولية - آلات - قطسع غيار .. الخ) وتمنع استيراد الثانية (روائح عطرية - سيارات فلخرة ... اللخ). وقد يتم الاستبعاد أو الاتقاص على أساس التمييز بين عمسلات الدول المختلفة. فقوم الملطات النقنية برفض الجزء الأكبر من الطلب على العملة المسيدة التمي تكون الكمية المعلوضة منها - عند سعر الصرف الممائد - أقل من الكمية المطلوبسة منها)، وتشجيم الطلب على العملة السهلة (العملة التسي تكون الكمية

المعروضة منها – عند سعر الصرف السائد – أكبر من الكمية المطلوبـــة منها).

#### ٤ - اتجار الدولة:

لم يعد تنخل الدولة في التجارة الدولية قساصراً علس الأسساليب السابقة فقط وإنما أصبحت الدولة تتولى بنفسها تصديسر بعسض السلع واستيراد البعض الأخر.

وقيام الدولة بالتصدير يمتهدف بيع مداعة التصدير الرئيسية بأعلى ثمن ممكن، ويمعلى آخر تنظيم تسويقها بغية المحافظة على ثمنها في الأسواق العالمية عن طريق الميطرة على الكبية المعروضة منها، وبالطبع فإن نجاح الدولة في هذه السياسة يكون متوقفاً على مرونة الطلب ومدى أهمية الدولة في الإنتاج العالمي، فإذا كان الطلبب على السلعة غير مرن وإنتاج الدولة يمثل نسبة كبيرة مسن الإنتاج العالمي استطاعت الدولة أن ترفع الثمن بدرجة مصوسة عن طريق تقييد الكمية المعروضة والعكس صحيح.

أما قيام الدولة بالاستيراد، فيرمي من ناحية إلى الحصــول علــي السلعة المستوردة بأرخص ثمن ممكن، حيث الدولة أقدر من الأفراد على المساومة وتستطيع الشراء بكميات ضخمة مما يغري البائع بقبول ثمـــن منخقض. ويرمي من ناحية أخرى إلى استثثارها بالأرباح التي كان مــن الممكن أن توول إلى المستوردين.

# الباب السادس التخلف الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

تزايد اهتمام جميع دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية بدراسك القصاديات التنمية الاقتصاديات عديث حاولت جميع دول العالم تحقيق تقدم ونمو في اقتصادياتها. وقد تم تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من الدول هما: دول متقدمة، ودول نامية (متخلفة) وذلك وفقاً لعدد من المؤشسرات عن مستوى التقدم أو التخلف.

وعليه يختص هذا الباب بدراسة المظاهر المختلفة للتخلف، والتسي
يمكن تقسيمها إلى مظاهر اقتصادي وتكنولوجية وسياسية. كما يتم تحديد
المقصود بكل من النمو الاقتصادي والتنمية الانتصادية، مع بيان مسدى
اختلاف كل منهما عن الأخر. وفي محاولة الدول النامية الخسروج مسن
دائرة التخلف والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية، يجب عليها تبني بعسض
الاستر اتيجيات المختلفة لعملية النتمية الاقتصادية، والتي تمكنها من كسو
حواجز التخلف والانطلاق نحو التقدم المستمر، وسوف نركز هنا فقسط
على استر اتيجيان هما استر اتيجية النمو المتوازن واستر اتيجية النمو غير
المتوازن، وأخيراً يتم استعراض المصادر المختلفة لتمويل عملية النتمية

ويناء على ذلك سيتم تقسيم هذا الباب إلى الفصول التالية: القصل الخامس عثير: مظاهر التخلف.

الفصل المادس عثير: ماهية التتمية الاقتصادية.

الفصل السابع عشر: استراتيجيات النتمية الاقتصادية.

الفصل الثامن عشر: تمويل التتمية الاقتصادية.

# الفصل الخامس عشر" مظاهر التخليف

تتباين الظروف الاقتصادية والثقافية والسيراكل السياسية للدول النامية، حيث تتفاوت فيما بينها تفاوتاً واضحاً في حجم المدوارد الاقتصادية المتاحة، وفي خصائص البنيان الاقتصادي والاجتماعي وفي المستوى الاقتصادي السائد. ورغم هذه الاختلاقات تشترك الدول النامية في عدة مظاهر المتخلف، فمعظم هذه الدول حصلت على استقلالها المياسي خلال العقود الخمس الماضية ومازال يعاني الكثير منها من المتخلف والنبيعية التي ورثها من الاستعمار. كذلك تعاني معظم هذه الدول من انخفاض مستويات الدخل، وكثافة مكانية عالية مع ارتفاع معدل النوالة المقتمة، وضعف رأس المال المستثمر، والاعتماد الزائد على الزراعة. فضلاً عن إذ دواجية ويدائية المتثمر، والاعتماد الزائد على الزراعة. فضلاً عن إذ دواجية ويدائية أعداد المنظمين والإداريين.

وهذه المقدمة السريعة توضح أن مظاهر التذاف تتشعب وتتشابك من خلال مجموعة من المظاهر الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعيسة والسياسية. وفيما يلى عرض موجز لهذه المظاهر.

<sup>.</sup> كتب هذا الفصل در السيد عمد أحد السريق.

أولاً : المظاهر الاقتصافية للتخلف: والتي تتمثل في:

#### ١ - إنخفاض متوسط دخل الفرد:

من أهم المظاهر الاقتصادية للتخلف التي حظيت باهتمام كبير مسن قبل علماء الاقتصاد، هو انخفاض مقوسط دخل الفرد في البلاد الناموسسة مقارنة بالمستوى السائد في البلاد المقلدمة، الأمر الذي دفع الكثير السسي اعتبار متوسط دخل القود المؤشر الأهم والجامع الذي يتم على أساسسه تحدود ما إذا كانت بلا ما قلتمي إلى مجموعة البلاد العالمة، وقد صنف البنك الدولي في تأويره السنوي عسام 1994، بلاد العالم إلى أربعة السام وفقاً لمتوسط دخل الفرد وهي:

- الله ذات دخل منخفض يتراوح بين ١٣٣ دولار فسي موزميسة.
   و ٨٩٠ دولار في الصين سنوياً.
- ب بلاد ذات دخل متوسط منخفض يستراوح بيسن ۹۵۰ دولار فسير
   بوليفيا و ۲۹۸۰ دولار في ماليزيا سنوياً.
- د پلاد ذات دخل مرتفع يتراوح بين ١٠٤٥٠ دولار في البرئفـــال و
   ٤٤٣٢٠ دولار في سويسرا سنوياً.

ولقد اتنقد استخدام متوسط دخل الفرد كمقيساس التقدم والتخلف الاقتصادي للأسباب التالية:

بعتمد هذا المقياس على متوسط للقيم وبالتسمالي لا يسأخذ فسي
 الاعتبار هيكل توزيع الدخل بين أقراد المجتمع، وتتسمم معظم

- البلاد النامية بتفاوت كبير في دخول أفرادها بما يقلل مـن دلالــة هذا المؤشر على الرفاهية الاقتصادية الفعلية للأفراد في المجتمع.
- ب عدم نقة القيم المحسوية لمتوسط دخل الفرد في البلاد الناميسة. نظرا لعدم دقة تقديرات الناتج القومي بسبب عدم دقسة البيانسات الإحصائية لارتفاع الأهمية النسبية للقطاع غير الرسمي الحرفيي في النشاط الاقتصادي، وتحايل الكثير مسن أصحاب الأنشطة الرسمية في الإدلاء ببياتات غير صحيحة عسن حجم نشاطهم للتهرب الضريبي كذلك وجود قدر يعتد به من النشاط الاقتصادي يتم بعيدا عن نطاق السوق مسن خسلال عمليات المقايضة والاستهلاك الذاتي.
- ج... تضخم قيمة بعض الفدمات التي لا تتعلق بالتنمية أو الرفاهي...ة في الناتج القومي بما يؤدي إلى المحراف معيار متوسط تصييب الفرد من الناتج. ومن هذه الخدمات العامــة خدمــات الجيــش والشرطة والقضاء والسجون والتي تعتبر خدمــات نهائيــة ويتــم تقديرها بمقدار المخصصات لها في ميزانيــة الدولــة. ولا تعــبر الزيادة في قيمة هذه الخدمات إلا عن مزيد من التخلـــف وليــس العكس كما تصوره الإحصائيات.
- د عناصر عدم الدقة في تقدير القيمة الحقيقية وتحويلها إلى عملة واحدة مشتركة: تعترض دقة هذا المسيار مشكلة عملية تقدير القيم الحقيقية للناتج على مدى السنوات المتتالية حيث يجب حذف أشرر التغيرات في الأسعار لأجل معرفة التغيرات الحقيقية التي يهتم بها في تتبع عملية التعمية والمشكلة تتعلق بتكويرين الرقم القياسي للأسعار في كل عام داخل كل دولة وهي مشكلة خاصمة بالدول النامية تزداد حدتها كلما إزداد وتخلف الأجهزة الرسمية المسئولة

عن الإحصاء، كذلك مشكلة تحويل الأرقام الخاصة بمتوسط دخـل الفرد في مختلف دول العالم والتي هي بعملات هذه الدول أصـــــلاً إلى عملة واحدة مشتركة لأجل المقارنة الدولية.

ولكن بالرغم من هذه الانتقادات لمتوسط نصيب القرد من النساتج الإ أقضل مؤشر لقياس درجة التقدم أو التخلف الاقتصادي. وقد استخدم هذا المؤشر للمقارنة بين المتوسط العام للدخل في أقسام بلاد العالم المختلفة. فتشير إحصائبات البنك الدولي عام ١٩٩٤ أن المتوسط العام للدخل للبلاد منخفضة الدخل يقل عن ١١/١ من المتوسط العام للدخل للبلاد مرتفعة الدخل، أي أن فجوة التخلف بيسن البسلاد المتقدمسة والبلاد النامية ٢١:١٠.

### ٢ - ضعف رأس المال المتاح:

ويعرف رأس المال الإنتاجي بأنه عبارة عــن المعـدات والآلات والمعامل والمواد الخام التي تدخل في عملية إنتاج السلع والخدمات. أمــا رأس المبال الاجتماعي فهو عبارة عن التجهيزات الجماعيــة المتوفـرة للاقتصاد القومي من طرق وكباري وسكك حديدية ومطــارات وموانــي ومستشفيات ومدارس ... السـخ. وعلــي الرغـم مــن أن رأس المــال الاجتماعي لا يدخل مباشرة في عملية الإنتـــاج إلا أن مســاهمته غــير المباشرة والطويلة المدى تعد ذات أهمية بالفة نظراً لإتاحته الاستفادة من رأس المـال البشري شكل أفضل. وأخيراً يقصد برأس المـال البشــري

وتوجد علاقة تأثير متبادل بين رأس المسال المسادي والبشـري، فرأس المال المادي بشقيه الإنتاجي والإجتماعي يؤثر فــــى رأس المسال البشري، كذلك فالأخير يؤثر بدرجة أكبر في رأس المال المادي، وفـــــي فترة الثورة الصناعية كان لرأس المال المادي الدور الرئيسي في عمليــة نفع عملية التنمية في البلاد المتقدمة، ولكن بعد الحرب العالميــة الثانيــة برز الدور الهام والرئيسي لمرأس المال البشري، والذي أصبح المحـــرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية والنموذج الواضح في هذا المجال هــو تجربة البابان.

وبنظرة سريعة لواقع البلاد النامية نجد أنها تعاني من ندرة نسبية شديدة في رأس المال المتاح بالنسبة لعناصر الإنتاج الأخسرى. ويتمشل ذلك في التخافض متوسط نصوب القرد من رأس المال الإنتاجي، كذلسك ضعف التجهيزات الاجتماعية والبنية الأساسية التحتيسة. والذلك فان القصور الشديد في كم ونوعية رأس المال البشري في البلاد النامية يعسد السبب الرئيسي في تخلفها.

## ٣ - اتخفاض مستوى إنتاجية العامل:

تعاني البلاد النامية من الخفاض كبير في مستوى إنتاجية عنصـــر العمل مقاسة بمتوسط نصيب العامل من الإنتــــاج مقارنـــا بالممســتويات السائدة في البلاد المتقدمة، ويرجع ذلك إلى العوامل التالية:

 انخفاض مستوى المعيشة ويؤدي إلى انخفاض مستوى التغذيسة ولتخفاض مستوى صحة المسامل، وبالتسالي انخفاض قدرتــه الجسمانية بشكل لا يستطيع مع تأدية مهامــه الإنتاجــة بكفــاء،

- الأمر الذي ينعكس في انخفاض مستوى إنتاجية العامل في البــــــلاد النامية.
- ب ضعف القدرات الذهنية للعاملين، والذي يؤدي إلى عدم قدرتهم
   على التكيف مع تغير ظروف الإنتاج وأساليبه الفنية، مما يسبب
   انخفاض مستوى إنتاجية العامل، فضلاً عن عدم رغبتهم العامسة
   في التجديد وتمسكم بالعادات والتقاليد، مما يجعل مستوى إنتاجهم
   تقليدي وغير متطور.
- د انخفاض المستوى التعليمي والتقافي بسبب انخفاض متوسط دخــل الفود و اتجاهه نحو الحصول على دخل في مرحلة مبكــرة، لــذا تزيد نصبة التسرب من التعليم في العديد من البلاد الناميـــة بمــا يسبب انتشار الجهل وتقشي الأمـــي. ولــذا تضعـف امكانيــات استيعاب برامج التدريب والتأهيل للعاملين، ويتضـــح ذلــك مــن الخفاض طرقهم وقلة معرفتهم الفنية بالوسائل الإنتاجية الحديثـــة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى إنتاجية العامل.
- الندرة النسبية الكبيرة في عناصر الإنتاج المكملة لعنصر العمسان
   في العمليات الإنتاجية كالأراضي ورأس المال والتنظيم. فقصسور
   رأس المال المناح وندرة المنظمين الإداريين الأكفاء يسؤدي إلى
   اختلال في عادلة التناسب بين عنصر العمل وعنساصر الإنساج

المكملة له، مما يؤدي إلى اتخفاض الإنتاجية الحدية والمتوسطة لعنصر العمل.

وعموماً كما يقول ميردال عن الحلقات المغرغة للفقر، فانخفاض مستوى المعيشة واتخفاض مستوى الإنتاجية تشكل ظواهر راجتماعية واقتصادية في البلاد النامية، حيث تكون هذه الظواهر سبب ونتيجة فسي نفس الوقت.

# ٤ - ارتفاع معدل البطالة المقتعة:

تتخذ البطالة المقنعة في البلاد النامية شكل وجود عدد من العمال أو الموظفين في أشطة ابتاجية ولكنهم يزيدون عسن احتياجات هذه الأشطة. ومن ثم يمكن الاستغناء عن هذه الزيادة دون أن يتأثر ممستوى الإنتاج. وتتركز البطالة المقنعة في البلاد النامية في القطاع الزراعسي، وهو ما يعني وجود فاتض في عنصر العمل على الأرض مقارنة بسا تسمح باستيعابه التكنولوجية المستخدمة. ويسودي هذا إلسى انخفاض الإنتاجية الحدية للعمل والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الصفر وقد تصبح سالبة. ويترتب على ذلك أنسه بمكن الاستغناء عن العمال الزراعيين نوي الإنتاجية المنخفضة دون أن يتسبب ذلك في انخفاض يذكر في الإنتاج الزراعي، وينقليل عدد العمال الزراعيين ترتفع إنتاجية العمالة القائمة على الأرض، كذلك يمكن تحويل العمال الزراعيين السي قطاعات أخرى. وذلك ضمن استراتيجية متكاملة التنمية. وإذا تسم ذلك تمكن قد رفعنا من إنتاجية هؤلاء العمال الزراعيين الذين كانوا سابقاً

وهناك عدة أسباب لارتفاع معدل البطالة المقنعـــة فــي القطـاع الزراعي في البلاد النامية، ولكن أهمها يكمن في اختلال هيكل الإنتـــاج في هذه الدول، فضعف القطاع الصناعي لا يســمح باســتيعاب العمالــة

الزراعية الزائدة عن حاجة الأرض، واستخدام أساليب الإنتاج البدائية في القطاع الزراعي، ونظام العائلة الممتدة السائد، والقيم والثقاليد المهنيسة، كلها تممل على ايقاء الأرض مكتظة بالعمال الزراعيين في الكثير مسسن الدول النامية، دون أن يكون لبعضهم أي مصاهمة حقيقية تذكر في عملية الإنتاج.

وقد أدى التزام حكومات الدول النامية بتوظيف الخريجيس في القطاع الحكومي والعام إلى انتقال ظاهرة البطالة المقنعة مسن القطاع الزراعي إلى القطاع الحكومي والعام مثل مصر والكويت. ومهما كسان القطاع الذي تظهر فيه البطالة المقنعة فإن سببها الجوهري يرجم إلى اختلال هيكل الإنتاج في البلاد النامية، وسيادة قيم اجتماعية لا تتلائم مسع متطلبات التمية الاقتصادية.

### الاعتماد الزائد على الزراعة:

إن النشاط الاقتصادي الرئيسي في معظهم البلد النامية هو الزراعة، فغالبية السكان ما بين ٧٠% إلى ٥٨٠ يعملون فهي القطاع الزراعي. وهذا الاعتماد الزائد على النشاط الزراعي أو الأولى يرجسع إلى أن الأنشطة الأخرى غير الزراعية لم تتمو بمعهل متاسب مع الزيادة السكانية بسبب قصور الاستثمارات فيها. وبالتالي فإن الزيادة في التو العملة تم امتصاصها في النشاط الزراعي، فمع الزيادة السريعة في النم السكاني خلال العقود الماضية زلد الضغط على الأراضي الزراعية، لذا ارتفعت نسبة (العمل/ الأرض). كذلك حدث تفتيست في الملكيات الزراعية، الأمر الذي لا يسمح باستخدام الوسائل الحديثة فسي المتابع الزراعية.

ويسهم القطاع الزراعي في البلاد النامية بنسبة محدودة من النساتج القومي بالمقارنة بعدد البصالة في القطاع الزراعي، مما يعكس انخفساض

وبالرغم من سيطرة القطاع الزراعي على النشاط الاقتصادي في البلاد الناسوة، إلا أن مستوى الكفاءة الإنتاجية في ما منفضاً مقارناة بالدول المنقدمة. وكما يقول جالبرث أن الدولة الزراعية الخالصة مسن المنتظر ألا تكون متقدمة حتى في زراعتها، ويفسر ذلك مسيردال بأن التصنيع في البلاد المنقدمة يخلق التكنولوجيا وتطبق وتستخدم في الزراعة، ومن ثم تودي إلى الكفر، ولكن العكس غير صحيح.

## ١ - التبعية الاقتصادية للغارج:

وتعد من أهم مظاهر التخلف الاقتصادي في البلاد النامية، وينظر إليها بعض الاقتصاديين كسبب رئيسي للتخلف، وتأخذ ثلاثة أشكال هي: التبعية التجارية والتبعية المالية والتبعية التكنولوجية. وفيما يلي توضيح هذه الأشكال.

# أ - التبعية التجارية:

وترجع جذورها التاريخية إلى الاستعمار الغربي الذي ربط البلاد النامية سياسياً واقتصادياً، حيث وجه النشاط الإنتاجي للمستعمرات فـــي البلاد النامية للإنتاج الأولي الذي مد صناعات البلاد الصناعية بــــالمواد الخام ذات التكلفة المنخفضة لرخص الأيدي العاملة، حيث يتم تصنيعــها وإعادة تصديرها إلى المستعمرات، وهكذا تعقت التبعية التجاريـة باعتماد شديد على تصدير عدد قليل من سلع الإنتاج الأولى إلى أســواق البلاد المتقدمة مقابل ما تنتجه من منتجاتها الصناعيــة. ويـالرغم مـن الاستقلال السياسي للهلاد النامية تبرز الإحصائيات زيادة تبعيتها التجاريـة

ويقس الاقتصاديون درجة النبعية التجارية بثلاث مؤشرات توكد معاقة التبعية التجارية وهي: موشر الانكشساف الاقتصدادي الذي يوضح الأهمية النسبية للتجارة الخارجية ابلد ما في إنتاجها القومي. وحمب تعبير أرثر لويس فإن مجرد الزيادة التسبية التجارة الخارجية لا يعد دليلاً قاطعاً على تبعية البلد الخارج، بل يجسب أن يوكد زيادتها موشرات أخرى، وهي: موشر التركز السلعي والسدي يبيسن الأهميسة النسبية لما تصدره بلد ما من سلحتين رئيسيتين إلى إجمالي صادراتها، ثم موشر التركز الجغرافي ويوضح الأهمية النسبية لأهم شريكين لهذا البلد

### ب -- التبعية الماثية:

فهي تمثل الوجه النقدي للتبعيلة التجارية، والتنجية الطبيعية الخليفية المالية في المعنوات الأخيرة كتنبية لتوليد اعتماد البسلاد النامية على المالية في المعنوات الأخيرة كتنبية لتوليد اعتماد البسلاد النامية على المالية في المعنوات الأخيرة كتنبية لتوليد اعتماد البسلاد النامية على الموارية الموارية الموارية في موازين مدفوعاتها الجمالية المورونية الخارجية المستعقة على حكومات البسلاد النامية من ٤٧ مليار دولار علم ١٩٧٠ الي حوالي ١٩٧١ مليار دولار علم ١٩٧٠ الي حوالي ١٩٧١ مليار دولار عدب علم ١٩٧٤ إلى حوالي ١٩٧١ مليار دولار والموالية المالية، والتي نقاس بتزايد عسب ديونها الخارجية. ويقاس عب، خدمة المديونية الخارجية بنسبة الأقساط والهوائد إلى المالية علم ١٩٨٠ إلى المالية، والتي تعمل ١٩٨٠ إلى المعلي باءادة جدولة هذه حوالي ١٩٨٠ علم ١٩٧٠ المديونية ودخول صندوق النقد الدولي كطرف في هذا الشأن واشدراطة المديونية، ودخول صندوق النقد الدولي كطرف في هذا الشأن واشدراطة

## جـ -التبعية التكنولوجية:

فهي أخطر أشكال التبعية الاقتصادية للبلاد الناميسة لأن عنصسر التكنولوجيا أصبح هو القيصل الحاسم في تحديد التقدم الاقتصادي. ولشدة اعتماد البلاد النامية على استيراد التكنولوجيا المجسدة في شسكل سلع رأسمالية لازمة لتميتها، فضلاً عن احتكار البلاد المتقدمة إنتاج وتصدير التكنولوجيا عن طريق شركاتها العملاقة متصددة الجنسيات، وبالتسالي تستطيع أن تغرض شروط مجحفة في بيعها التكنولوجيا المجسدة في مصورة سلع رأسمالية، وأيضاً مقابل حق استخدامها وخدمات خبرائها اللازمة للإشراف على استخدام هذه السلع الرأسمالية المستوردة. وتظهر خطورة التعبو التكنولوجية في تزايد الاعتماد شبه الكامل على عنساصر التكنولوجيا المستوردة واتساع الفجوة التكنولوجية بيسن البلاد الناميسة والبلاد المتقدمة.

# ثاتياً: المظاهر التكنولوجية للتخلف: بدائية وثنائية التكنولوجيا:

و وتشكل بدائية وتثانية التكنولوجيا المستخدمة أهم خصائص التخلف التكنولوجية. وتتمثل ثنائية التكنولوجيا المستخدمة في أن القطاع الأولسي الزراعي (استخراجي) يتكون من قطاعين إحداهما متقدم والأخر متخلف ولا يرتبط كل منهما إلا بأوهن الصلات، فالقطاع الأولى المتقدم يتوافسر له المال ويستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا ويسيطر عليه المستثمر الأجنبي، والذي يتجه إلى تصدير اتتاجه للأسواق الخارجية، وترتفع فيسه الإنتاجية ويحقق أرباحاً عالمية. وبجانب نلك يوجد قطاع أخسر متخلف يماني من نقص شديد في رأس المال ويستخدم أساليب إنتاجيسة بدائيسة، ويتركز نشاطه أساساً في تلبية احتياجات المسوق المحلى والاكتفاء الذاتسي

ويسيطر على هذا القطاع المزارعين الوطنيين. ويمثل وجسود ظاهرة ثائية التكنولوجيا مشكلة خطيرة البلاد النامية، وبصفة خاصة عند قيسام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية تهدف رفع مستوى الإنتاجية في القطاع الزراعي، فإزدولجية التكنولوجيا يؤدي إلى انفصام العلاقة بيسن قطاعي الزراعة، بالتالي تكون استجابة القطاع المتقدم أسرع وأفضل من نظيره المتخلف.

أما بدائية التكتولوجيا المستخدمة في القطاع المتخلف فارجع لأسباب عديدة أهمها: قلة مستوى ثقافة المزارعين وقلة إطلاعها على العالم الخارجي، كذلك ارتباطهم بالعادات والتقاليد، فضلا عن حالة الفقر التي لا تسمح بتوفير الأموال المطلوبة لتحسين وتطوير التكتولوجيا المستخدمة كما أدى ضعف أو غياب المؤسسات المالية الموجهة لخدمة المزارعين إلى وجود عادق أمم تطوير التكتولوجيا المستخدمة، عسلاوة على رسوخ النظام الإقطاعي في بعض البلاد النامية ويصفة خاصة فسي أمريكا اللاتينية، حيث يمتك الاقطاعيون معظم الأراضي الزراعية ويتم أمريكا اللاتينية، حيث يمتك المزارعين، وفي ظل هذه الظروف لا يوجد أي حافي المستخدمة في الزراعة ومسن ناحيسة أي حافي تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في يعض السدول النامية كمسر إلى تفتيت الملكية الزراعية مما أدى إلى ابتعاد حجم المزرعة على نطساق عن الحجم الأمثل، ومما صعب من تطبيق تكتولوجيا حديثة على نطساق

وقد أمتنت الازدواجية التكنولوجية إلى القطاع الصناعي عن طريق قوام حكومات البلاد النامية بتطبيق برامج تتمويسة في المجال الصناعي اعتمدت على استيراد التكنولوجيا من البلاد المتقدمة دون السعى تنطوير التكنولوجيا الوطنية. ثالثًا: المظاهر الاجتماعية والسياسية للتخلف: والتي تتمثل في:

### ١ - النقص الشديد في فئة المنظمين والإداريين الأكفاء:

يرى شومبيتر أن عنصر الإدارة الكفؤ والتنظيم من أهم العناصر اللازمة لنجاح عملية التنمية الاقتصادية، فالمنظم لا يمثل أحد عناصر الإنتاج فقط بل هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق ايتكاره أساليب جديدة للإثناج تسمح بابتاج ساع جديدة وتوفر السلع الموجودة بأسعار أقل، ويفتح الأسواق الجديدة السلع المنتجة. وهذا المنظم يمثل تواجده عنصر شديد الندرة في البلاد النامية، التسي ينتشر فيها الجهل والفقر وقيم اجتماعية بالية، وتتمم الأنظمة السياسية فيها بالجمود وعدم الاستقرار، كما تفقر البلاد النامية السي البينة العلمية المناسبة بسبب نقص المدارس المتخصصة ومراكز التتريب اللازمة مع غياب الترجيه التربوي، وعدم وجود نظام مستقر للجازامات يوفر بعض الأسباب التي تعمل على ندرة الكفاءات الإدارية والتنظيمية فسي بعض الأسباب التي تعمل على ندرة الكفاءات الإدارية والتنظيمية فسي البارد النامية.

# ٢ - ارتفاع معل النمو السكاني:

تعاني معظم البلاد النامية من وجود معدل نصو مرتفع المسكان مقارنة بمعدل نمو الموارد فيها. ويقلس معدل النمو الطبيعسي ابلسد مسا بالفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات خلال فترة زمنية عادة سسنة. ومن أبرز ما يميز البلاد النامية عن البلاد المتقدمة هو الارتفاع الكبسير في معدل النمو الطبيعي للسكان، نظر! للارتفاع الكبير في معدل المواليد في البلاد النامية بالمقارنة بالبلاد المتقدمة، إذ يتراوح هذا المعسدل فسي المتوسط ما بين ٣٥- ٤٠ في الألف في البلاد النامية على حين يصسل إلى أقل من نصف هذا المعدل في البلاد النامية على حين يصسل

في البلاد النامية حوالي ضعف نظيره في البلاد المتقدمة. ولكن بعسبيب التقدم المستمر في العلوم الطبية والنجاح في القضاء على الأمسراض المعدية والأويئة المستوطنة انجهت معدلات الوفيات في البلاد النامية في الوقت الحاضر إلى الانخفاض، الأمر الذي جعل معدل النسو الطبيعسي المسكان يرتقع في البلاد النامية إلى ٧٧ بالمقارنسة بحوالسي ٨٠٨ فسي المتوسط منويا في البلاد المتقدمة خلال الفترة من ١٩٨٠-١٩٠٠.

ان زيادة معدل المواليد الأحياء في البلاد النامية أثر فسي هيك المتركب للسكان، حيث نجد أن الأطفال تحست مسن ١٥ سنة للتركيب للسكان، حيث نجد أن الأطفال تحست مسن ١٥ سنة يمثلون أكثر من ١٤٠ من حجم السكان في هذه الدولة بينما تصل هسنده اللسبة في البلاد المتقدمة إلى حوالي ٣٧٣، ومسن ناحية أخسرى أدى الدخفاض متوسط للعمر المتوقع في البلاد النامية إلى النخفاض نمبة كبار السن فوق الخمسة والستون عاما في البلاد النامية أكبر منه في البلاد النامية أكبر منه في البلاد المتقدمة. ويقامن عبء الإعالة في البلاد النامية أكبر منه في البلاد المتقدمة. ويقامن عبء الإعالة بمجموع الأفراد أكسل مسن ١٥ سنة + مجموع الأفراد فوق ١٥ سنة مقسوما على مجموع القوة العاملة مسن ١٥ الله عبء الإعالة في البلاد الناميسة ١٩ المهابية مقابلاد الناميسة

### ٣ -- اتخفاض مستوى التطيم:

تعاني البلاد الذامية من انخفاض مستوى التعليم فيها، ويتضع ذلك من انخفاض نسبة المتعلمين ونسبة المقيدين في كل من التعليم الابتدائسي والثانوي بالمقارنة بالبلاد المتقدمة، وأدى ذلك إلى انتشار الجهل وتفشسي الأمية. ويعد ارتفاع نسبة الأمية من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منسها البلاد التامية، وخاصة في طبقة الفلاحين وبين فئة النساء. ففي تشاد تزيد نسبة الأمية عن ٩٠٠ به السكان، وحوالي ٨٠% في الهند وباكستان، وهذه النسبة المرتفعة تعطينا فكرة واضحة عن مدى شيوع الأميــة فــي البلاد النامية.

ويتطلب الحد من هذه المشكلة ضرورة تكريس الحكومسات في البلاد النامية لجهودها نحو العملية التعليمية، وهسو مسا يعنسي تحصل الحكومات بأعباء متزايدة على ميزانياتها من أجل القضاء على الأمية.

#### ٤ - انخفاض مستوى الصحة:

تعاني العديد من الدول النامية من أحوال صحية سيئة متمثلة فسي انتشار الأمراض والأويئة وضعف مستوى الصحة العامة، وينعكس نلك في ارتفاع معدل الوفيات وانخفاض متوسط العسر المتوقع للمولسود. وتستخدم عدة مؤشرات لقياس مستوى الصحة منها:

- معدل الوفيات دون الخامعة لكل ألسف مسن المواليد الأحيساء،
   وارتفاع هذا المعدل يعني عدم كفاية الخدمات الصحية وعدم كفاية الغذاء وسوء التغذية، وكل ذلك من صفات البلاد الذامية.
- ب معدل الوفيات للأطفال الرضع لكل ألف من الموالود الأحياء،
   وارتفاع هذا المعدل يشير أيضا إلى عدم كفاية الخدمات الصحيسة
   وبصفة خاصة للأطفال.
- جــ ~ العمر المتوقع عند المواد، أي متوسط عمـــر الفــرد المتوقـــع أن
  يعيشه، فكلما زاد دل على التقدم والعكس صحيح.
- مؤشرات أخرى منها عند الأقواد لكل طبيب، وعند الأقواد لكـــل
   معرض أو معرضة.

وتشير البيانات أن متوسط معدل الوفيات دون الخامسة، ومتوسط الوفيات للأطفال الرضع، ومتوسط العمر المتوقع عند المولسد ٨٧، ٥٥٠

3.7 على التوالي في البلاد الناسية، أما هذه المعدلات فقسد بلفت ١٠٠، ٧٠ على التوالي في البلاد المنقدمة، وتدل الموشسرات السابقة علسى النخاض مستوى الصحة في البلاد النامية.

## ه – سوء الوضع السكني:

مشكلة اجتماعية خطيرة تواجه جانب كبير مسن البلاد الناميسة، فصحصلة تواجد القور مع الكثافة السكانية العالية، وسوء استغلال المسوارد البشرية والاقتصادية المتاحة، هو ما نجده في بعسض البسلاد الأفريقيسة والأسيوية القايرة، حيث يعيش ثلاثة أشخاص أو أكثر في الفرفة الواحدة أن ترتفع إتناجيته ومستواه الصحي والنفسي، إذا كان المواطسن يتقاسم الفرفة الواحدة مع ثلاثة أشخاص أو أكثر؟ وكيسف الممايسة التتميسة أن تتطلق والمواطن مسحوق بهذا الشكل في وضعه السكني؟

### ٦ - اتعدام الاستقرار السياسي:

من الخصائص الاجتماعية والسياسية للتخلف انعسدام الاستقرار السياسي. ففي معظم البلاد النامية نلاحظ أن الأنظمة القانونيسة لا تلقسى الدعم الشعبي القوي والثابت الذي تحتاجه لكي تنقرغ لعملية التنمية، بسل نجدها تكرس معظم واقتها السهر على حماية نفسها من المشسككين فسي شرعيتها والطامعين في الحلول مكانسها. ويشسهد علسى ذلسك سلسلة الإنقلابات العسكرية المتراصلة في بلسدان أمريكما اللاتينيسة والشسرق الأوسط وأفريقيا. ويرى البعض أن السبب الرئيسي والمباشسر لاتعمدام الاستقرار السياسي في الدول النامية يرجع إلى ضعف الطبقة المتوسسطة في هذه الدول.

# الفصل السادس عشر\* ماهية الننمية الاقتصادية

عادة ما يستخدم مصطلح النمو الاقتصادي كمسرائف لمصطلح التتمية الاقتصادية. وذلك لأن المفهوم العام لكل منهما يتمثل في حسدوث زيادة مستمرة وسريعة في الدخل القومي الحقيقي عبر الزمن بما يسسمح بزيادة متوسط نصيب القرد منه خلال فترة معينة من الزمن عادة سسنة. ومن ثم يبدو لغير المتخصص أن هذين المصطلحين مسترادفين، ولكسن جوهر كل منهما مختلف، فمفهوم النمو الاقتصادي يختلف عسن مفهوم النمية التغير الذي يشير إليه، ومسن حيست نطاق ذلك التغير، وفيما يلى توضيح ذلك:

# ١ - النمو الاقتصادي:

يتمثل في حدوث زيادة مستمرة وسريعة فـــي الدخــل أو النــاتج القومى الحقيقي عبر الزمن بما يسمح بزيادة متوسط نصيب الفــرد مــن خلال فترة من الزمن. ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقــي يمكن الحصول عليه بقسمة الدخل القومي الحقيقي علــى عــدد الســكان غلال نفس العام، ولكي يزيد متوسط نصيب الفرد .ن الدخـــل القومــي الحقيقي عبر الزمن لابد أن يكون أولاً معدل نمو الدخل القومي الحقيقــي الكبر من معدل النمو السكاتي، ولأن معدل النمو الاكتمــادي يســاوي معدل نمو الناتج أو الدخل القومي الحقيقي - معدل النمو السكاتي، وعليه إلا كان معدل الزيادة في الدخل القومي الحقيقي بعادل معدل الزيادة في الدخل القومي الحقيقي بعادل معدل الزيادة فــي عدد السكان، فان يترتب على ذلك زيادة في متوسط نصيب الفــرد مــن عدد السكان، فان يترتب على ذلك زيادة في متوسط نصيب الفــرد مــن

<sup>&</sup>quot; كتب هذا النصل در السيد عمد أحد السريق.

الدخل الحقيقي بل يظل ثابتاً، أما إذا كان معسدل نمسو الدخس القوسى الحقيقي أقل من معدل النمو ألسكاني، فإن متوسط تصبيب الفسرد مسن الدخل القومي الحقيقي سوف ينخفض، ومن ثم ينخفض مستوى معيشسة الأفراد، وهذا ما يعبر عنه بحالة التخلف الاقتصادي كما هو الحال فسبي العديد من الدول النامية حالياً. مما سبق، يتضع أن الشرط الأول لحسدوث النمو الاقتصادي هو أن يكون معل تمو الدخل القومي الحقيقي أكسبر مسن معدل النمو المتاقيقي الكسبر مسن

ويلاحظ من ناحية أخرى أن النمو الاقتصادي يعنى حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي وليس النقدي، فكما سبق وذكرنا في الفصل الثالث أن الدخل الحقيقي يساوي الدخل النقددي مقسوماً على المستوى العام الأسعار. ولذلك فإذا كان معدل الزيادة فسي نصيب الفرد من الدخل النقدي أقل من معدل ارتقاع المستوى العام معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، أما إذا كان معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل النقدي يساوي معدل ارتفاع المستوى العام الشعار يظل متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي ثابتاً، لذلك لكي يزيد متوسط نصيب الفرد من الدخل النقدي أكبر من معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل النقدي أكبر من معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الشرط النقدي أكبر من معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار. ومن ثم فإن الشرط الثاني لحدوث النمو الاقتصادي أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الثاني لاحدوث النمو الاقتصادي أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الثاني الشرط المستوى العام للأسعار. ومن ثم فإن الشرط الشير من الدخل الثاني الثعر من معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الشعار القدي أكبر من معدل الزيادة في متوسط نصيب

### ٢ - التنمية الاقتصادية:

مفهوم التنمية الاقتصادية أكثر اتساعاً من مفهوم النمو الاقتصادي، فمفهوم التنمية الاقتصادية لا يقصد به فقط مجرد حدوث زيادة في النساتج أو الدخل القومي الحقيقي وفي متوسط نصيب الفرد منه في المجتمع، بال يتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغير جذري في هيكل النشاط الاقتصدادي والاجتماعي في المجتمع، أي حدوث تغير في الأهمية النسبية لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي، وتطوير وسسائل الإنتساج المستخدمة، وحدوث تغير في أنواع السلع المنتجسة، وحدوث تغير في هيكل الصادرات وفي هيكل العمالة وتغير الهيكل الاجتماعي والثقافي للأقبراد، ويالتالي فإن مفهوم التعمية ينصرف إلى الكيفية التي يتسم مسن خلالسها تحقيق زيادة مستمرة في الذاتج القومي في المجتمع وفي متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج خلال فترة معينة من الزمن. ولسذا يختلف النصو الاقتصادي عن التناتج خلال فترة معينة من الزمن. ولسذا يختلف النصو

### أ - طبيعة التغير:

فالنمو الاقتصادي لا يهتم بهيكل توزيع الدخل القومي بيسن أفسراد المجتمع، ولا يركز على نوعية التفسير فسي الإنتاج، ولذا فالنمو الاقتصادي يركز على كمية التغير وليس على نوعية هذا التفسير. أمسا الاقتصادي يركز على كمية التغير الهيكلي المصحوب بزيادة في كمية الملع والخدمات التي يحصل عليها القرد مع مرور الزمسن، ومسن شم فالتنمية الاقتصادية تتضمن حدوث زيادة في متوسط نصيب الفسرد مسن الدخل القومي الحقيقي مصحوبة بتصين نمط توزيسع الدخل القومي المسالح الطبقات الفقيرة. كما تركز التتمية على نوعية الملع والخدمسات نفسها، فتتضمن تلايم مزيد من الخدمات التعليمية والصحية والمسكنية، بميث من الرعب عليها تحسن نوعينها، بحيث يترتب عليها تحسن نوعي في مستوى المعيشة.

### ب - ديناميكية التغير:

يحدث النمو الاقتصادي بصورة تلقائية دون تدخل من قبل الدوا...ة، ولذا فإنه يحدث في الدول الرأسمالية المتقدمة التي تعتق مبدأ الحري...ة الاقتصادية. أما التتمية الاقتصادية فإنها تحدث بفعل تدخل الدولة، بمعنى أنها عملية مخططة أو معفوزة من الدولة من أجال إحداث التفريات الجذرية المطلوبة في هوكل النشاط الاقتصادي، وفي هيكل توزيع الدخل، وقد يتم ذلك من خلال خطة اقتصادية.

ومما سبق، يتضح أن مفهوم التتمية الاقتصادية أوسع وأشمل مـن مفهوم النمو الاقتصادي، فعلى حين يقتصر مفهوم النمو الاقتصادي علي حدوث زيادة في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي وفي متوسط نصيب القود منه، وذلك عن طريق زيادة الكميات المستخدمة مسن عنساصر الإنتاج، وحدوث زيادة في الكفاءة الإنتاجية لهذه العناصر. فـــان عمليــة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك تتضمن إجراء تغيرات جذرية فسي هيكل الانتاج وفي طريقة استخدام وتوزيع عناصر الانتاج بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يضمن استمر أو عملية النمو بطريقية تر اكمية. ومن ثم فمن الممكن حدوث نمو اقتصادي في يعض الدول بالرغم مـــن حدوث تتمية اقتصادية فيهاء فقد أكدت بعض الدر اسات أن بعض الـــدول النامية قد حققت معدلات نمو عالية خلال فسترة زمنيسة معينسة نتيجسة لحدوث زيادة في حصولة صادراتها من بعض المنتجات الأوليــة، إلا أن ذلك النمو لم يترتب عليه حدوث تغيرات هيكلية في النشاط الاقتصادي تحفز وتتشر عمليات النمو في كل قطاعات الاقتصاد وعلى العكس مسن ذلك فإن عملية النتمية الاقتصادية نتطوى على حدوث نمـو اقتصـادى، لأن عملية التنمية الاقتصادية تؤدي إلى حدوث زيادة مستمرة في الناتج

أو الدخل القومي في المجتمع وفي متوسط نصيب الفرد منه، بما يعنسسي حدوث النمو الاقتصادي.

وعلوه، فإن عملية التنمية الاقتصادية تهذف إلى التخلص من مظاهر التخلف السابق الإشارة إليها ونقل الدول الناموسة من مرحلة التخلف السابق الإشارة إليها ونقل الدول الناموسة من مرحلة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي لسهذه السدول. ويتقبق العديد من الاقتصاديين على أن إحداث عملية التنمية في السدول الناميسة بتطلب ضرورة تركيزها على التنمية الاقتصادية وإعطاء أهمية اكسبر للقطاع الصناعي باعتباره أكثر ديناميكية في توليد الدخل وتوفير فسرص أكسبر للعمالة وإحداث تغير كبير في نوعية وعدد السلع المنتجة وزيادة تدريب القوى العاملة والارتفاع بمستوى مهارة عنصر العمل في الدول الناميسة، وفد يثار التماول عن الاستراتيجية الملائمة لعملية التنمية الإقتصادية في الدول النامية – وهذا سوف يتم إيضاحه في القصل التالي.

# الفصل السابع عشر. استراتيجيات التنمية الاقتصادية

يقصد باستراتيجية التتمية الاقتصادية الأسلوب الذي تتيعه الدولـــة في رسم السياسة الاتتمانية التي تمكن المجتمع من الانتقـــال مــن حالـــة التخلف إلى مرحلة التقدم والنمو الذاتي. وتختلــف اســـتراتيجية التتميــة الاقتصادية من دولة إلى أخرى نظراً لاختلاف الظـــروف الاقتصاديــة والاجتماعية لكل دولة. وقد ظهر عدد من الاستراتيجيات الجزئية للتتميـة الاقتصادية بحيث تتكامل مع بعضها البعض حيناً وتتعارض حيناً أخــر. وقد ظهر عدد من استراتيجيات التتمية الاقتصادية التـــي تركــز علــي الاستثمار في القطاع الصناعي والاهتمام بالتتمية الاقتصاديــة، وأخــرى تركــز علــي تركــز علــي الاستثمار في القطاع الصناعي والاهتمام بالتنمية الاقتصاديــة، وأخــرى تركــز علــي الاحتراد على ضرورة تلبية الحاجات الأساسية للأقراد ... الخ.

ومن أهم استراتيجيك التعمية الاقتصادية التي تركز على التعميسة الصناعية استراتيجية النصو غير الصناعية استراتيجية النصو غير المناعية استراتيجية النصو غير المناولزن لهيرشمان. وتتفق الاستراتيجيتان في أن التصنيع هيو السيبل الوحيد لتعمية البلاد النامية. ولكن الخلاف بيسن هياتين الاستراتيجيتين ينحصر في تحديد الصناعات التي يلزم أن تتجسه إليها الاستثمارات المادية في القطاع الصناعي، وفيما يلي عرض مختصر لكل من هاتين الاستراتيجيتين:

° كتب هذا الفصل د. السيد محمد أحمد السريق.

# أولاً : استراتيجية النمو المتوازن:

ترجع هذه الاستراتيجية إلى نيركسه الذي تبنى الأفكار الرئيسية التي قدمها روزنشتاين – روان عن فكرة الدفعة القوية، والتي تدعو إلى ضرورة قيام عدد كبير من الصناعات الاستهلاكية في أن واحد والتسمي تتكامل مع بعضها البعض بما يكسبها الجدوى الاقتصادية فسي إقامتها ومتاعد على الانتقال بالمجتمع المتخلف إلى مرحلة النمو الاقتصادي الذاتي. ويركز نيركسه على الحلقة المغرغة التي يخلقها ضيوق حجسم الموق أمام الاستثمار الصناعي، موكداً أن كسر هذه الحلقة لا يتحقق إلا بينشاء جبهسة عريضة مسن الصناعات الاستهلاكية يتحقق بينها التوازن معا، مع التأكيد على ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين قطاعي الزراعة والصناعة بحيث مرورة تحقيق قدر من التوازن بين قطاعي الزراعة والصناعة بحيث

ولا يقصد بالنمو المتوازن أن تتمو الصناعات بمعدل واحد بل مسن الموكد أن تتمو بمعدلات مختلفة تتحدد بمرونة الطلب الدخاية للمستهاكين على السلع المختلفة التي تنتجها الصناعات الاستهلاكية. ويرى نيركمسه أن القيام بعدد كبير من الصناعات الاستهلاكية يجب أن يستهدف التركيز على إنتاج السلع الاستهلاكية اللازمة لإشباع حاجات المحوق المحلية ليس بغرض التصدير على الألل في المراحل الأولى للتتمية، أي أنه يستهدف بعرض الاكتفاء الذاتي نظراً للعقبات التي تولجه التصنيع للموق الخارجي في البلاد النامية، والصناعات التي يشملها البرنامج الاستثماري للتتميسة يجب أن تنصب على الصناعات الاستهلاكية الذفيفة مثل صناعة الملابس والصناعات الغذائية، أما الصناعات الثميلة يجب تأجيلسها فسي المراحل الأولى للتتمية، ويتم استيرادها من البلاد المتقدمة لأن ظـــروف البلاد النامية لا تسمح باقامة مثل هذه الصناعات.

ويدعو نيركمه إلى ضرورة الاعتماد على الموارد المحليسة فسي المحل الأول لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج الامستثماري الصنخم في استراتيجية النمو المتوازن، وعدم الثقة في جدوى الاعتمساد على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية للدول النامية التي مسازالت شروط التبادل الدولية في غير صالحها، وأن توفير الموارد المالية يسأتي من القطاع الزراعي وتوجيه فائمن العمالة وتوظفيها في بنساء مرافق الاستثمار الاجتماعي، وهذا سوف يرفع بسدوره فسي إنتاجيسة القطاع الزراعي نتيجة اكتظاظه بالعمالة.

وقد وجهت عدة انتقادات إلى استراتيجية النمو المتوازن وأهمها ما يلي:

- ١ يرى هيرشمان أن تنفيذ استراتيجية النمو المتوازن سوف يسودي إلى خلق قطاع رراعسي تقليدي راكد لا يرتبط أحداهما بالآخر إلا بلوهن المسلات، وتكون النتيجة إحياء ظاهرة الاقتصاد الثنائي الذي أورثها الاستعمار الأجنبي فسي الماضى في البلاد النامية ما يترتب عليه من نتائج وخيمة.
- ٧ عدم واقعية استراتيجية النمو المتوازن الأسها تتطلب ضرورة توفير موارد مالية ضخمة الازمة لتنفيذ برنامجها االسنثماري كسي تتحقق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة، وهو الأمسر السذي شمجز عن توفيره العديد من الدول النامية.

- ٣ انتقد البعض استر اتيجية النمو المتوازن في أنها تؤدي إلى عــزل الدول النامية عن الاقتصاد الدولي لتركيزها على التتمية من أجــل الموق المحلي، إلا أن هذا الانتقاد ضئيل لأن نيركســه يحــرص على النظام الدولي وتقسيم العمل.
- ٤ لا يترتب على استراتيجية النمو المتوازن تحقيق معسدل سريع للتركيم الرأسمالي في البلاد النامية، وتأجيل إنماء صناعات السلع الإنتاجية لحساب دفعة قوية في إقامة الصناعسات الاستهلاكية، ولكن هذا ليس بالأسلوب الأفضل في الأجل الطويل لأنه سوف يظهر قصوره في تتمية المدخرات الحقيقية في الأجسل الطويسل لونادة الاستهلاك على حساب الادخار.
- أن تطبيق استراتيجية النمو المتوازن يشجع على التضخم، لألسها
  تحتاج إلى موارد مالية أكبر معا هو متاح لفاليية الدول الناميسة،
  الأمر الذي يدفع بالدول النامية إلى اللجو إلسى أسلوب التمويل
  التضخمي بدرجة كبيرة عن طريق زيادة كمية النقود وزيادة حجم
  الإنتمان، معا يعرض تلك الدول إلى موجسات تضخعية كبيرة
  الثرت بطريقة عكسية على معدلات النمو الاقتصادي بها.
- ٣- تسعى استر اتيجية النمو المتوازن إلى إنشاء جبهة عريضة من الصناعات الاستهلاكية المتزامنة، ويؤدي ذلك إلى أحد أمريس: أولهما أن تتشأ هذه المشروعات بأحجام صغيرة تتل عن الحجم الأمثل الوحدة الإنتاجية، ومن ثم تتخفض الكفاءة الإنتاجية لأغلب هذه المشروعات نظراً لعدم الاستفادة من وفورات الحجم الكبير. ثابيهما أن تتشأ هذه المشروعات بحجم كبير يقارب الحجم الأمشل ومن ثم لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية نظراً لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية نظراً لا تعفل مستوى

الدخل الفردي في البلاد النامية وتركز إنتاجها للمسسوق المحلسى، ومن ثم عدم الاستفادة من وفورات الحجم الكبير بدرجة كافية.

خلاصة ما مسبق: أن استراتيجية النمو المتوازن تتطلب قدر كبير من الموارد المالية لا تتواقر للعديد من البلاد النامية، وتحث على تركير الإنتاج بغرض الإكتفاء الذاتي ولا تشجع على تحقيق معدل سريع لـتركيم الرأسمالي، مما يسبب تعشر وإيطاء عملية التنمية الاقتصادية في السـدول النامية. ومن أشد المنتقدين لهذه الاستراتيجية هيرشمان السـذي يـرى أن التخلف والانتقال باقتصاديات الدول النامية إلى مرحلة النمو الاقتصادي الذاتي، فضلا عن أنه لا يمكن أن تتحقق التميـة في ظلى هـذه الاستراتيجية لأن القيام بعدد كبير من الصناعات الصناعية في أن واحـد فكر خالية بالنسبة لإمكانيات الدول النامية لا تناسب ظروفها. نذلك يكترح هيرشمان واستراتيجية أخرى قد يمكن عن طريقها إخراج السـدول النامية من التقلف والركود إلى مرحلة النمو الذاتي من خلال استراتيجية المنوع غير المتوازن.

# ثانيا: استراتيجية النمو غير المتوازن:

ويقصد بهذه الاستراتيجية أن التتمية الاقتصادية تتحقق في صدورة الطلاق بعض قطاعات الاقتصاد القومي أو عدد من القطاعات القسائدة، والتي يؤدي نموها إلى إحداث آثار تنفع إلى نمو باقي قطاعات الاقتصاد القومي الأخرى. ويستدل على ذلك بما تحقق من تقدم الدول الصناعيسة المتقدمة وقد ارتبطت هذه الاستراتيجية بالاقتصادي الأمريكي هيرشمان. وقد التقي هيرشمان مع أصحاب استراتيجية النمو المتوازن في:

- أهمية فكرة التكامل بين الاستثمارات والصناعات المختلفة، ولكن يرى أهمية وجود تكامل رأسي بجنات التكامل الأفقي بين
   الاستثمارات أسوة بالوضع في الدول المنقدمة.
- لن المقدرة على الاستثمار في البلاد النامية منخفضة بمبب ضعف المتاح من رأس المال الإنتاجي وانخفاض إنتاجية الاستثمارات.
- ٣ ضرورة ترجيه دفعة قوية من الاستثمارات في المجال الصناعي، ولكنه يرى ضرورة تركز هذه الاستثمارات في عدد قليسل مسن الصناعات القائدة التي تدفع عملية التقسدم فسي بساقي قطاعسات الاقتصاد القومي.

والنعط المثالي للتنموة الاقتصادية عند هيرشمان المستند من استر تنيجية النمو غير المتوازن يتمثل في حصر الجهود الاتمانيسة في عدد محدود من القطاعات أو الصناعات الرائدة، والتي تتميز عن غيرها في إحداث أثار لدفع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد القومي الأخسري، حيث يودي نمو القطاعات الرائدة إلى دفع نمو قطاعات الاقتصاد القومي الأخرى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. أما الطريق المباشر فيكون عن طريق زيادة طلب القطاعات الرائدة على المسواد الأوليسة والسلم الوسيطة والخدمات التي تنتجها القطاعات السابقة عليسها في مراحل الإنتاع، أي خلق فاتض طلب على تلك المنتجات يحفز على الاستثمارات في إنشاء المشروعات التي تنتسج المسواد الأوليسة والمسلم الوسيطة والخدمات التي يحتاجها إنتاج القطاعات الرائدة، وهذا ما أسماء هيرشمان والخدمات التي يحتاجها إنتاج القطاعات الرائدة، وهذا ما أسماء هيرشمان الأرابطات إلى الخلف، أما الطريق غير المباشر فيتمثل في زيادة دخول الأمراد نتيجة الاستهلاكية، كما يتمثل ايضاً في زيادة ناطلسب على السلم الاستهلاكية، كما يتمثل ايضاً في زيسادة إلتالي زيسادة الطلسب على السلم الاستهلاكية، كما يتمثل ايضاً في زيسادة الطلسب على السلم الاستهلاكية، كما يتمثل ايضاً في زيسادة الطلسب على السلم الاستهلاكية، كما يتمثل ايضاً في زيسادة الطلسب على السلم الاستهلاكية، كما يتمثل ايضاً في زيسادة الطلسب على السلم الاستهلاكية، كما يتمثل ايضاً في زيسادة التساح العطاعات المتعالات المتعالات المتعالات التعالى السلم الاستهلاكية، كما يتمثل المنا فيضاً في زيسادة التساح القطاعات التي التعالى المباشر التعالى السلم الاستهلاكية، كما يتعمل المباشرة التعالى المباشرة التعالى المباشرة التعالى المباشرة التعالى المباشرة التعالى التعالى المباشرة التعالى التعالى المباشرة التعالى التعالى المباشرة التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى المباشرة التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى المباشرة التعالى التعالى

الرائدة مواء للمستهلك النهائي أو للمشروعات اللاحقة لها فسي مراحسل الإنتاج، وبالتالي يخلق فاتص عرض بالنسبة للمشروعات التسي تقسوم بإنتاج السلم النهائية، وهذا ما أطلق عليه هيرشسمان بالترابطات إلسي الأمام. الأمر الذي يساعد على إللمة العديد من المشروعات التي يعتمسد إنتاجها على فاتض العرض الناتج من عمليات الإنتاج فسى القطاعات الرائدة نتيجة علاقات التكامل بين العمليات الإنتاجية التسسي تقسوم بسها المشروعات الصناعية.

وبناء على ما سبق، يؤدي الاستثمار في القطاعات الراتدة إلى حدوث اختلال في التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي، سواء الخلف في شكل فاتض طلب على المنتجات الأولية أو السلع الوسيطة والخدمات التي تنتجها القطاعات الرائدة، أو للأمام في شكل فاتض عرض بالنسسية للمشروعات والصناعات التي تتخصيص في إنتاج السلع النهائية. وهسذا الاختلال في التوازن سوف يشجع الاستثمار في السيد مسن الصناعات الأخرى التي من شأنها أن تعمل على استعادة التوازن الذي اختل ولكسن عند مستوى أعلى من التشغيل والدخل، وتؤدي بدورها إلى حدوث اختلال جديد في التوازن وإقامة مشروعات جديدة، ثم يصحح نفسه عسد المستوى أعلى مرة أخرى من الدخل والتشغيل.

وطيه فإن عملية النتمية وفقاً لاستراتيجية النمو غير المتوازن فسي الدول النامية تحدث على شكل مراحل متعاقبة مسن الاسسنثمار وتنقسل الاقتصاد القومي إلى حالة من عدم التوازن بولكن عند مستوى أعلى مسن التشغيل والدخل القومي. فكل مرحلة من هذه المراحسل يسترتب عليسها اختلال في التوازن سابق عليها وتؤدي بدورها إلى اختلال جديسد فسي التوازن يدفع الاقتصاد القومي إلى مرحلة أخرى للأمام. وتتحقسق هسده

المراحل من النمو تتهجة لحسدوث وفسورات خارجيسة تولست عسن الاستثمارات السابقة.

ويرى مؤيدو هذه الاستراتيجية أنها تعسد واقعيسة فسي سياسستها الإنتمانية للأسياب التالية:

- ١ توافق برنامجها الاستثماري مع الموارد المالية المتاحة لدى غالبية
   الدول النامية.
- ٢ تعد أكثر فاعلية في التغلب على المجز فـــي الكفـــاءات الإداريـــة
   المتاحة لدى الدول النامية.
- ٣ تقتصد فــــى حجـم الاستثمارات اللازمــة لتحقيــق برامجـها الاستثمارية، حيث أنها تتطلب فقط توفير الموارد المالية اللازمـــة للقيام بالاستثمار في القطاعات الرائدة والتي تدفع بدورهـــا نمــو باقى قطاعات الاقتصاد القومي.

وبالرغم من واقعية هذه الاستراتيجية إلا أنه يوجه إليسها الانتقاد التالى: أنها تتم بصفة اساسية عن طريق المبادأة الفرديسة فسي إقامسة المشروعات التي تصحح اختلال توازن سابق، وتسودي بدورها إلى اختلال مرحلي جديد. وهذا الانتقاد يمكن تقاديه عن طريق تخطيط عملية التعبية الاقتصادية.

وأخيراً، فإن الاستراتيجية الملائمة لعملية المتمية الاقتصادية التسي تختارها الدول النامية، هي الاستراتيجية التي تساحدهــــا علــى كسسر حواجز التخلف والانتقال باقتصاديات تلك الــدول إلــى مرخلــة النمسو الاقتصادي الذلتي، بما يحقق زيادة مستمرة في الناتج القومـــي الحقيقــي وفي متوسط نصيب الفرد منه مع تحقيق أكبر قدر من عدالة التوزيع.

# الفصل الثامن عشر تمويل التنمية الاقتصادية

يقع تمريل التتمية الاقتصادية في المقدام الأول على عاتق المدخرات الوطنية، إلا أنه يستعان ايضاً بالمدخرات الأجنبية فسي هذا الخصوص، وعلى ذلك فإن دراسة تمويل التعمية الاقتصادية تكتفسي الإحاطة بكل من المصادر الداخلية والخارجية للتمويل.

# أولاً : المصادر الداخلية للتمويل:

يمكن القول بصفة عامة أن هذه المصادر تتمثل في: الإدخار الاختياري، والادخار الإجباري. وفيما يلي لمدة مختصرة عن كل مصدر من هذه المصادر.

### أ - الاكفار الاغتيارى:

المقصود بالادخار الاختياري ذلك السندي يقبل عليه الأقسراد والمشروعات طواعية واختياراً ويتمثل في: مدخرات القطاع العائلي، ومدخرات قطاع الأعمال.

# ١ - مدخرات القطاع العائلي:

وتتمثل هذه المدخرات في الفرق بين جملة دخول الأفراد الممكن التصرف فيها (أي الدخول الموزعة بعد خصسم الضرائب المباشرة) والإنفاق الخاص على الاستهلاك وتتخذ مدخرات القطاع العائلي عدة صور منها:

<sup>°</sup> كتب هذا الفصل أ. د. محبود يونس.

- الاستثمار العباشر: ويشكل مثل هذا النوع من المدخرات جانباً هاما من الادخار في الريف ومثاله اقتناء المزار عين لمالات والمعدات الزراعية، ويناء المماكن، وإصلاح المزارع .... وما شابه نلك. وهذا النوع من الادخار يتموز بعدم وجدو وسيط ببن المدخسر والمستثمر، ونلك يعني صعوبة التمييز بين الادخار والاسستثمار إذ أنهما يشكلان وجهين لعملة واحدة ومن هنا تأتي صعوبة تهاس ها الادخار بدقة ويشكل مباشر، وعملياً، يقدر هذا الادخار بشكل غسير مباشر من خلال قيمة التصينات التي تطرأ على الأرض الزراعيسة والمبانى السكنية والآلات الزراعية، وخلافه (١١).
- المدخرات التعاقدية: مثل عقود التأمين على الحياة أو نظم التأمينات الإجتماعية والمعاشات وتتميز هذه المدخرات بدرجة من الثبات إذ أن التوقف عن دفع الأقساط يتولد عنه خسارة كبيرة بالنسبة المتعاقد.
- الأصول السائلة: مثل الأرصدة النقدية أو الأصول المالية كالأسهم
   والسندات وشهادات الاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن مدخرات القطاع المسائلي نتوقسف على عوامل عديدة من بينها: حجم الدخل وطريقة توزيعه، والتوقعات الخاصة بارتفاع أو التخفاض الأمعار، الإنتماء إلى - والعمل فسي- الريسف أو المدينة، المعوامل السياسية والاجتماعية. هذا فضلاً عما تمارسه العوامسال السياسية من تأثير في هذا المجال. وفي أي لحظة زمنية، فإن مدخسرات القطاع العائلي تتوقف على التفاعل المشترك لبعض أو كل هذه الموامسال مما قد يودي ليس نقط إلى زيادة وتقلول رغبة المجتمع في الادخار وإنسا ليضاً إلى التأثير في القدرة عليه.

<sup>(1)</sup> Elias Gannage, Financement du development, Puf; Paris, 1969, p. 25.

والملاحظ بصفة عامة أن مدخرات القطاع العائلي في الدول المتخلفة تتسم بالاتخفاض الشديد. ويرجع ذلك إلى عوامل كشيرة مسن أهمها:

- انخفاض الدخول، فاقد بلغ متوسط دخل القرد في أقريقيا مثلاً، في أواخر السبعينات، حوالي ٤٠٠ دولار سنوياً، وفي بعض دول أسيا لم يتجاوز ٤٠٠ دولار سنوياً، هذا في الوقت الذي فيه نجد أن متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً أكثر مسن ٢٠٠٠ دولار سنوياً، وبريطانيا حوالي ٤٠٠٠، واليابسان حوالي و٥٠٠ واليابسان مواليي ٤٥٠٠ واليابسان ما يتفاض الدخول في هذه الدول يكون الميل إلى الاستهلاك مرتفعاً وهسو ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى الانخار.

- سوء توزيع الدخول، فالدخول في هذه الدول تتبوزع لصالح الطبقات الاقطاعية والجزء الغالب من مدخرات هذه الطبقات يتمثل فسي الكتاز الذهب والعملات الأجنبية وشراء الأراضسي وتشريد المباني الفاخرة، وذلك يعنى سوء توجيه هذه المدخرات.

- أثر المحاكاة، أي محاكاة الأقراد في السنول المتخلفة لأتمساط الاستهلاك في الدول المتخلفة لأتمساط الاستهلاك في الدول المتقدمة. ويمارس هذا الأثر مفعوله عسن طريق وسائل الإعلان سواء المرئية أو المسموعة مما يؤدي إلى إغراء الأقسواد بالقتاء السلع المستحدثة. ولحياناً ما تساعد أجهزة الدولسة على زيسادة مفعول هذا الأثر عن طريق تشجيعها بيسع سسلع الإسستهلاك المعمسرة بالتقسيط.

 عدم كفاية أجهزة تجميع المدخرات. حقيقة ان وجود مؤسسات مالية مناسبة قد لا يساعد بالضرورة وبشكل مباشر في زيادة المدخـــرات

<sup>(1)</sup> World Atlas Bank, The World Bank, 1977, pp. 6-8.

المحلية، إلا أنه يسهم في تشجيع العادات الادخاريسة لسدى المواطنيسن والمؤسسات. وفي الواقع، فإن وجود مثل هذه المؤسسات يعد أداة فعالسة في تعيئة المدخرات، بل أن البعض، يرى أن الطريق إلى تحقيق تركيسم رأسمائي مناسب يكمن في وجود مجموعة من المؤسسات المائية تتسلام مع ظروف كل دولة ومرحلة التمية التي بلغتها.

- عدم استقرار القوة الشرائية للنقود. وذلك لأن الأموال التسي يدخرها الأفراد اليوم عن طريق امتناعهم عن الإنفاق علسى الامستهلاك تضعف مقدرتها في المستقبل على شراء السلع والخدمات. ونظراً لعسدم توفر عنصر الاطمئنان في هذه الناحيسة يقبل الأفسراد علسى زيسادة الاستهلاك ويكون ذلك بالطبع على حساب النقص في المدخرات.

والخلاصة مما تقدم أن مدخرات القطاع العائلي في الدول المتخلفة تتسم بالضائلة و لا بد من تعزيز الجهود للارتفاع بمستوى مدخرات هـــذا القطاع بصفة مستمرة إذ أن لها دوراً أساسياً فــى تخفيــض الضغــط الصعودي على الأسعار البــذي غالبـاً مــا يصــاحب عمليــة التتميــة الاقتصادية. ومن اهم الوسائل التي يمكن استخدامها في هذا الصدد مـــا يلى:

 التوسع في صور الادخار التعاقدي بتشجيع التأمين على الحبساة وتطبيق نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

- تأمين استقرار القوة الشرائية ليعسض أدوات الادخسار. ونلسك ضماناً لتشجيع الأقراد على اقتلتها والاحتفاظ بها. ويتسسنى نلسك عسن طريق ضمان الدولة للقوة الشرائية للأصول المتاحة لصمغار المدخريسسن مثل شهادات الاستثمار. ابتهاج سياسة مرنة لأسعار الفائدة تجعل الأوراق المالية (مشل الأسهم والسندات) أكثر إغراء من الأصول العينيسة (مشل الأراضسي، والمباني وخلاقه)، كما تجعل السندات الحكومية وشهادات الاستثمار أقدر على منافسة غيرها من الأوراق المالية من حيث العائد والسيولة.

توفير أتواع مختلفة من السندات وشهادات الاستثمار ترضي
 رغبات مختلف المدخرين وتقرير إعفاءات ضريبية محدودة المدخسرات
 التي تستثمر فيها.

- زيادة كفاءة الأجهزة القائمة على تجميع المدخرات مثل صناديق توفير البريد وبنوك التتمية وبنوك الادخار ... وغيرها. وأيضاً العمال على نشر الخدمات المصرفية والتسهيلات الادخارية بحيث تصال إلى مختلف فنات السكان خصوصاً في المناطق الزراعية والنائية.

 تتمية الوعي الادخاري بين المواطنين والترعية الكافية بفسساندة الادخار في تامين مستقبلهم ومستقبل اسرهم إلى جانب توفسير التمويسل الضروري لتتمية الاقتصاد القومي.

### ٢ - منخرات قطاع الأعمال:

تتوقف مدخرات قطاع الأعمال، سواء فسي السدول المتقدمة أو المتخلفة، على أهمية هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، فكلما ترايسدت أهميته زادت مدخراته والعكس صحيح.

والواقع أن دراسة مدخرات قطاع الأعمال في السدول المتخلفة بصفة عامة تولجه الكثير من الصعاب مثل عدم كفاية البيانات المتاهسة، وعدم وجود حدود فاصلة بين قطاع الأعمال والقطساع العسائلي نظسراً لتخلف النظم والقوانين في هذه الدول. فعادة ما يتضمن القطاع العسائلي المشروعات التي لا نتخذ شكل شسركات مساهمة مشل المشسروعات الفردية وشركات التضامن، ومن ثم فإن مدخررات هذا النوع من المشروعات عادة ما تدخل ضمن مدخرات القطاع العائلي. ولا تقل مدخرات القطاع العائلية (أو ما مدخرات المداهمة (أو ما يطلق عليها قطاع الأعمال الخاص). ولا شك أن انفصال مدخرات هذرات هذا المشروعات عن مدخرات القطاع العائلي وإضافتها إلى مدخرات قطاع الأعمال الخاص سيزيد من مستوى الانخار المتولد في هذا القطاع الأغير. وقد يكون من المفضل عند هذا المستوى من التحليل أن نصير بين مدخرات قطاع الأعمال الخاص ومدخرات قطاع الأعمال العام(1).

# أ) مدغرات قطاع الأعمال الخاص:

تتمثل مدخرات هذا القطاع في الأرباح غير الموزعة التي 
تحتجزها الشركات المساهمة فقط دون غيرها من الشسركات الأخسرى 
على نحو ما سلف البيان ومن الطبيعي أنه كلما زاد ما يتحقق للشسركات 
من أرباح زادت مدخراتها. ومع ذلك، فإن هذه الفرضية قد تكون بعيدة 
عن الصواب حيث أن الأرباح التي يحققها هذا القطاع غالباً مسا ترجسع 
إلى تمتمه بمركز احتكاري أو إلى استغلال الانتماء إلى مراكز المسلطة 
في المجتمع، بالإضافة إلى أن اتجاهات الامستثمار وعسادات اسستهلاك 
أرباب الأعمال في هذا القطاع لا تختلف عسن تلك التسي يمارسها 
الإقطاعيون في الريف. ومؤدى ذلك أنه لا يعول كثيراً على ما مسيق سأن 
هذا القطاع خصوصاً إذا ما عرفنا أيضاً — بالإضافة إلى ما سسيق سأن 
رجال الأعمال يعزفون أحياناً على هذا التجديد أو التوسع لما قد يحملسه 
من خطر التأميم خصوصاً في الدول التي تأخذ طريقسها إلى التصول 
من خطر التأميم خصوصاً في الدول التي تأخذ طريقسها إلى التصول 
الاشتراكي ومن ثم فهم يعزفون بالتالي عن احتجاز الأرباح الأمر السذي

<sup>(</sup>١) واجع: د. محمد زكي شالهي، التمية الاقتصادية، المرجع السابق، ص ٤٤-٤٥.

## ب) مدخرات قطاع الأعمال العام:

تثمثل مدخرات هذا القطاع فوسا يسؤول للحكومسة مسن أرباح المشروعات المملوكة لها. ولما كانت الأرباح تثمثل فسبى الفرق بيسن تكاليف الإنتاج وثمن بيع السلع المنتجة، فإن هذه الأرباح - مسمع ثبات الضرائب - تتوقف على أسعار بيع المنتجات وتكلفسة الحصسول على مستزمات الإنتاج من القطاعات الأخرى، وكذا على مستوى الأجور والمرتبات التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع، بالإضافة إلى تطسور مستمر الكفاءة الإنتاجية في المشروعات التي يتكون منها.

وعليه، فإن مدخرات هذا القطاع يمكن ان تنسزداد عسن طريس مكافحة الإسراف والضياع الاقتصادي والعمل على رفسع الإنتاجيسة .. الخ. وعلى المكس إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج بسبب انخفساض مستوى الكفاءة الإنتاجية، أو تقادم الألات، أو تدهور مستوى الإدارة أو غير ذلك من العوامل الأخرى، فلا مناص من أن يتمضض ذلك – مسع باسات الأسعار – عن انكماش الأرباح وربما طروء بعض الخسائر.

ومن هنا فكي يستطيع قطاع الأعمال العام زيادة مسا يسمعطيع ان يقدمه للاقتصاد القومي من مدخرات، فإن الأمر يتطلب أن يكون هنساك سياسة قومية محددة تتضع فيها تماماً علاقة الأجور بالأسعار والإثناجية.

وليس بخفي أن مدخرات قطاع الأعمال (الفاص والعمام) إنما تتوقف على المياسة التي تتبعها الشركات فيما يتعلق بكيفيسة توزيع الأرباح بين الاحتياطيات وأرباح الأسهم وكذا على السياسة المالية التسي تتبعها الدولة نحو هذه الشركات. وبصفة عامة، نزداد حجم المدخــــرات المتولدة في قطاع العمال كلما تضاءلت الأرباح التي توزعها الشـــركات على المساهمين وكلما تميزت الضرائب المفروضـــــة علـــى الشــركات بالاعتدال.

والفلاصة من كل ما سبق أنه لما كان الدخل القومي في الدول المتخلقة منخفضاً، فإن الادخار الاختياري سيكون منخفضاً ومن ثم فلن يكون كالهي لتمويل الاستثمارات الجديدة اللازمة المعلية النتمية الاقتصادية خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضاً الصعوبات التي تعسوق رفع معدل هذا الادخار والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد القومي فسي حالة اعتماده بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال الأجنبية. ولذا، فإن الكثير من الاتصاديين يتقون على ضرورة الانتجاء إلى المدخرات الاجبارية كيدى الومائل التي قد تكون فعالة في تمويل التمية الاقتصادية.

## ب) الالخار الإجباري:

يقصد بالادخار الإجباري ذلك الجزء الذي يقتطع من دخــول الأفــراد ــ بعيداً عن حاجة الاستهلاك ــ بطريقة الزامية، أي دون أن يقبلـــوا عليـــه طواعية واختياراً.

ويتمثل الانخار الإجباري أساساً في الإنخار الحكومي والتصند م وما يسمى الانخار الجماعي، وفيما يلي سنشير باختصار إلى الانخسار الحكومي والانخار الجماعي تاركين التضخم كوسيلة من وسائل الانخسار الإجباري إلى مرحلة أخرى من الدراسة تكون أكثر تخصصاً.

#### ١ - الاشار العكومي:

يتمثل الادخار الحكومي، بالمعنى الواسع، في الفرق بين الإيرادات الجارية والمصروفات الجارية. وتشمل الإيرادات الجاريسة والضرائسب وما يممى الموارد الإدارية كالرسوم والرخص والغرامات وخلاقه وهمي 
بذلك لا تشتمل على أرباح القطاع العام أو حصولة القروض العامسة 
(محلية أو أجنبية). أما المصروفات الجارية فتشمل مصمريف الإدارة 
الحكومية، وتكاليف المرافق العامة، وفوائد الدين العام .. وغيرها مسن 
المصروفات الأخرى. وبذلك قهي لا تشتمل على النقات الاستثمارية 
التي تنققها الدولة في غمار حملية التنمية الاقتصادية.

أما الادخار الحكومي، بالمعنى الضيق، فيتمثل فسي الفرق بيسن المصرائب والنقات الجارية. ذلك لأن ما يسمى بالموارد الإدارية يتسسم تحصيل بعضها على الأقل بطابع الاختيار، كمسا أنسها قريبة الشبه بالخدمات ذات الطابع التجاري حيث أن الدولة مقابل هذا الإيراد تسودي خدمة إدارية معينة. أما الضرائب فتدفع بصفة لجبارية مقابل الانتفاع بالمنافع العامة التي لا نقبل التجزئة لتحديد نصيب كل فرد فيها.

وأياً ما كان الأمر، فإن الادخار الحكومي هو عبارة عن الفسائض المتبقى الذي يحققه القطاع الحكومي ويكون أحد مصادر تمويل التتميسة الاقتصادية. وهذا الفائض قد يكون موجباً إذا زادت الإيرادات الحكومية الجارية، وقد يكون موجباً إذا زادت الإيرادات الحكومية زيادة النقات الجارية عن الإيرادات الجارية. ومن الواضح أن العواصل التي تحكم هذا الفائض هي ذات العوامل التي تحكم الإيرادات الجارية والنقات الجارية. فمن ناحية، نجد أن طبيعة النظام الضريبي القائم، مسن حيث مدى شعوله وملاءمة معدلاته وكفاءة الجبهاز الضريبي ومدى التهرب من الضرائب، تلعب دوراً رئيسياً في تحديد حجم حصيلة الضرائب ومن ثم في تحديد معتوى الإيرادات الجارية. وصن ناحية أخرى، فإن حجم النقات التحويلية (والتي لا تمثل إنفاقاً حقيقياً للقطاع المستهلكي أو القطاع المستهلكي أو القطاعا المستهلكي أو القطاعا المستهلكي أو القطاعا

الإنتاجي، ونقات تمويل خدمة الدين العام، والإنفاق على الخدمات العامة في مجالات الأمن والدفاع والصدحة والتعليم وغيرها (وهو ما يطلق عليه الاستهلاك العام) تلعب جميعها دوراً أساسياً في تحديد مستوى النفقات العامة.

وعلى وجه العموم، فإن القطاع الحكومي في الدول المتخلفة، باستثناء الدول البترولية، يسهم بنصيب ضئيل في الادخار القومسي بسل غالباً ما يكون ادخار هذا القطاع في معظم هذه الدول سالباً. والسبب في ذلك هو قصور معدل الزيادة في الإيرادات الجارية عن ملاحقة معسدل الزيادة في النفقات الجارية. وليس هذا مجال الحديث عن أسسباب نقسص هذه الإيرادات أو أسباب زيادة هذه النفقات وكل ما يعنينا قوله هو أنه قد يتسنى الارتفاع بإسهام القطاع الحكومي في الادخار القومسي أو على الاثان اعتماده على القطاعات الأخرى (إذا ما كان ادخاره بالسلاب) عن طريق:

أ) شغط النققات الجارية: ولكن ضغط النقاات الجارية، مع فرض ثبات حجم الضرائد، قد يؤدي في بعض الحالات إلى وجود طاقات عاطلة في القطاع الحكومي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخسرى فإن عملية التتمية الاقتصادية تتطلب عادة زيادة حجم النقاات الجارية للحكومة (الإثفاق على التعليم والصحة والقضاء والأمن .. الخ). ولذا ققد يكون من الأوفق النظر إلى القطاع الحكومي على أنسه قطاع منتج بنود الاستهلاك الحكومي، ومعنى هذا أن قدراً مسن الإنفاق الجاري بنود الاستهلاك الحكومي، ومعنى هذا أن قدراً مسن الإنفاق الجاري التعليم والذي يمثل إنفاقاً في الاستثمار البشري اللازم لدفع عجلة التتمية، التعليم والذي يمثل إنفاقاً في الاستثمار البشري اللازم لدفع عجلة التتمية، ومن من م فإن ما يسهم به القطاع الحكومي في الادخار القومي يكون أكسر

من حقيقته في الواقع. على أن ذلك لا يعني أن كثيراً من بندود الإنفاق المحكومي الجاري لا تتسم بالإسراف والتبنير ويتطلب الأمر ضغط إنفاق مثل هذه البنود ومحاولة زيادة الخدمات الحكومية المنتجة مقابل **بلان قدر** ممكن من بنود الاستهلاك الجاري. هذا السي جانب تحمسين الكفاهسة الإنتاجية في الجهاز الحكومي.

ب) زيادة حجم الضرائب: من الأسباب الأساسية التي تكسن وراء
 انخفاض محل الزيادة في الإيرادات الجارية في السدول المتخفسة هسو
 قصور نظمها الضريبية. فمن الخصائص الأساسية التي تميز هذه النظم:

- ضألة نسبة الضرائب إلى الدخل القومي. ومــن اســبك ذلـك النخاص متوسط دخل الفرد السنوي، واتماع نطــاق العمارـات العينيــة (المقايضة)، عدم إمساك حسابات منظمة في قطاع الأعمال، واتخفــاص مستوى الوعي الصريبي مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التهرب الضريبــي وحدم خضوع بعض الأتشطة المضرائب.

- اتخفاض نصيب الضرائب المباشرة من إجمالي الموارد الحكومية. فمن ناحية، نجد أن حجم النشاط الاقتصادي والدخل القومسي في هذه الدول ضئيل. وطالما أن الضرائب المباشرة تصرض على الدخول الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأرياح المشروعات ورؤوس الأموال، فإن الحصيلة تكون منخفضة. ومن ناحية أخرى، فإن المصراتب غير المباشرة مهلة الجبلية عمن الضرائب غير المباشرة لأن الممول لا يشعر بتقل عينها نظراً لإندماجها فسي تمن السلعة التسي يشتريها. كما أنه من السهل على الحكومة اللجوء إليها كلما ألمست بسها ضائقة مالية.

- ارتفاع نصيب الضرائب على التجارة الخارجية مسن إجمسالي الموارد الحكومية. ومن أهم أسباب ذلك تعاظم أهميسة قطاع التجارة

الخارجية الأمر الذي يزيد من إمكانية الحصول على حصياسة ضريبيسة كبيرة. يضاف إلى ذلك أن الضرائب على التجارة الخارجية سهلة الجباية والتحصيل شأنها شأن الضرائب على الاستهلاك وإمكانية التهرب الضريبي منها ضئيلة.

وعليه، فإذا التجأت الدول المتخلفة إلى الضراتب لتمويل التنميسة والاقتصادية، فإنها تولجه مشكلة أنظمتها الضربيبية إذ أن هسذه الأنظمة بوضعها الراهن – الذي أشرنا إليه – لا تستجيب لمطالب التنمية ومن شم فإنه يتمين على هذه الدول، حتى تحقق المياسة الضربيبية هدفها – أن ترقع كفاءة الجهاز الضربيبي وتكافح التهرب من الضرائسب وتستحدث ضرائب جديدة تخضع لها نواتج الأنشطة التي لم تخضع بعد الضربيسة، ويقول آخر، فأن سياسة زيادة حجم الضرائب في الدول المتخلفسة مسن شأتها تعزيز المدخرات الوطنية عن طريسق تعبئة المدوارد العاطلة والضائعة التي تكمن في هذه الدول (مثل زيادة الضرائيسية المفروضية، على الأراضي المقارية، والضرائب التي تحد من الاستهلاك البذخي).

ولقد يقال أن سياسة رفع الضرائب في الدول المتفافة تؤدي، في بعض الظروف إلى ضغط مستوى الاستهلاك مصا يعرض مسنوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى الاتخفاض. وذلك مسردود عليه بأن سياسة رفع الضرائب التي نعنيها تقتضى قبل كسل شسئ دراسسات شاملة ودقيقة لتحديد أماكن الفوائض الاقتصادية التي يمكسن للضرائسب القطاعها وتوجيهها للأغراض الاسستثمارية دون تعريسض مستويات المعيشة للانخفاض.

## ٢ - الالخار الجماعي(١):

يقصد بالادخار الجماعي ذلك الادخار الذي يقتط من دخول بعض الجماعات في المجتمع بطريقة إجبارية نتيجة لتشريعات معينة ويؤرضها القانون. وذلك يعني أن القرد ليس له أي سلطان على هذا النوع من الادخار حيث لا يمكن له محبه أو استرداده في أي وقت يشاء كمسا هو الحال بالنسبة للمدخرات الاختيارية.

ويتمثل هذا الادخار في أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية بشتى أتواعها. وقد احتل هذا النوع من الادخار مكانة هامة في السدول المتخلفة لأن التأمينات الاجتماعية تستطيع أن تقال من حدة الاتجاهات التضخيفة، المتمثلة في ارتفاع الأسعار، التي عادة ما تصاحب عملية التصخيفة، المتمالة وذلك عن طريق كبح جماح الطلب على الاستهلاك.

والواقع أن الادخار الجماعي يتميز عن الأتواع الأخرى للادخــار الإجباري في أن الأفراد الذين يساهمون في تكوينه يحصلون على مزايــا مباشرة مثل الخدمات الصحية والتعويضات والمعاشات ... الخ. ومعنــى ذلك أنه هذا الادخار إلى جانب إسهامه في تعويل التتميــة الاقتصاديــة، فإنه يسهم أيضاً في استقرار العلاقات الاجتماعية بين الأفراد عن طريــق تأمين حياتهم ومستقبلهم وضمان حقوقهم قبل أرباب الأعمال. ولذا فــهو أكثر قبولاً لدى الأفراد والهيئات عن الأثواع الأخرى للادخار الإجباري.

إذا لم تكن المصادر الداخلات التمويل غير كافية أو كانت الحكومات في الدول المتخلفة غير قادرة أو غير راغية في التخياذ

<sup>(</sup>٩) واجع: د. رمزي زكمي، مشكلة الادخار مع درنسة خاصة عن البلاد النامية، المسمدار القوميسة للطباعة والنسر، القاهرة. ١٩٩٦، ص ٣٤٥ وما بعدها.

القوارات المطلوبة للارتفاع بمستوى هذه المدخرات إلى ذلك المستوى الذي ينتاسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية، فإن هذه الحكومات قد تلجل إلى مصادر ها الداخلية.

ويصفة عامة يمكن القول أن هناك ثلاثة مصادر أساسية التمويل الخارجي هي (١): تعزيز حصيلة الصادرات، والاستثمارات الأجنبية، المعونات الأجنبية. وفيما يلي لمحة موجزة عن كل مصدر مسن هذه المصادر.

## أ) تعزيز حصيلة الصادرات:

من المعلوم أن الزيادة في حصيلة الصادرات تؤدي إلى زيادة الفطيب القومي في وهذه قد تؤدي إلى زيادة الإثفاق القومي في يزداد الطلب على السلع والخدمات ويكون هـذا دافعاً للمستثمرين على زيادة استثمار اتهم وهو ما قد يسفر في النهاية على انتعاش الاقتصاد القومي بصفة عامة. وبالطبع يحدث العكس تماماً في حالية انكماش حصيلية الصادرات.

ولقد سبق ونكرنا أن الدول المتخلفة هي أساساً منتجة ومصدرة المواد الأولية، ومستوردة في ذات الوقت المنتجات المصنعة، كما قلنا أن الشطر الأعظم من صادراتها (أكثر مسن ٧٠%) يذهب إلسى الدول الرأسمالية المتقدمة وبالتالي فالطلب على هذه المسادرات يتوقف على مسا إذا كانت اقتصاديات هذه الدول تمر بمرحلة الرواج أو الكساد. يضساف إلى هذا أن هذه الصادرات تتمم بقلة أو إنعدام مرونة العرض سواء فسي حالة زيادة الأسعار أو انخفاضها.

<sup>(</sup>١) راجع: د. انطونيوس كرم، التخلف والتنمية، الرجع السابق، ص ٧٦٧-٢٩٣.

ومعنى ذلك، أنه في الوقت الذي تحتاج فيه عملية التمية إلى زيادة الوردات من المحدات والآلات وقطع الغيار ويعض أندواع المسلع الوسيطة اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الدواردات مسن المسلع الاستهلاكية التي تصاحب زيادة الدخول المتولدة في غمار التتمية. فقول، إنه في الوقت الذي يحدث فيه ذلك، وفيى ظلى الظروف المحيطسة بالصادرات، فإن القول بزيادة صادرات الدول النامية من المواد الأوليسة يعادل على حد قول نيركمه (١) - تحويل جسزء مسن دخول السدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة من خلال تغير شروط التجارة لغير صسالح المتخلفة إلى الدول المتقدمة من خلال تغير شروط التجارة لغير صسالح الأولي وفي صالح الثانية.

وعلوه، فإذا لم يكن ممكناً للدول للمتخلفة زيسادة صادراتسها مسن المواد الأولية لتمويل وارداتها فإن عليها أن تحاول زيادة صادراتها مسن السلع المصنعة مواء كانت ومبيطة أو نهائية والتي تتمتع فسي إنتاجها بمزايا نسبية قد ترجع إلى انخفاض أجور اليد العاملة أو توافسر بمسض الخامات اللازمة لإنتاجها أو غير ذلك من المزايا الأخرى.

وهنا نجد أيضاً أنه رغم نجاح بعض الدول الذامية (يوغوسك اللهاء كوريا الجنوبية، الهند، تايوان، البرازيل، لبنان ..) فـــي تحقيق زياد ملمومة في صادراتها من السلع المصنوعة، إلا أن هنساك صعوبات عديدة تعترض سبيل الدول النامية في هذا السبيل منها:

عدم توافر الأيدي العاملة الماهرة بالقدر الكافي، إذ أن عمليــــــة
 تصدير الكثير من السلم المصنعة تحتاج إلى مهارات فنية خاصة.

R. Nurkse. Partern of Trade and development in Meier, op.cit., 1970, p. 503.

 ضيق حجم السوق المحلية – إذ أنه بصعب الدخول في مجـــال تصدير السلم المصنعة إلى السوق الدولية قبل الاستفادة من مزايا الإنتــاج الكبير في السوق المحلية.

صعوبة القدرة على المناضة في الأسواق الدولية. وذلك بسبب
استيراد معظم المستلزمات الإنتاجية اللازمة للصناعة وهو مسا يجعل
تكاليف الإنتاج مرتفعة نسبياً مما يقدها القسدة على المنافسة. همذا
بالإضافة إلى قلة خبرة هذه الدول بالأسواق الدولية.

العقبات التي تضعها الدول الصناعية في وجه صادرات السدول
 النامية من السلم المصنوعة.

وذلك من خلال رفع معنل الضرائب الجمر كيـــة واتباع نظـام الحصم وغيرها من أدوات الحماية. وكـــل ذلـك بزعـم أن الــدول المناعية تعانى من البطالة.

وعلى ذلك قلم يعد أمام الدول النامية، حتى يمكنها زيادة حصيات ممادراتها، إلا اللجو إلى الأخذ بأسلوب التكامل الأقليمي وزيادة التعساون والتنسيق فيما بينها وكذا اتخاذ مواقف مشتركة في علاقاتها مسع السدول المتقدمة.

## ب) الاستثمارات الأجنبية:

إذا كان إجمالي المدخرات المحلية في دولة ما غير كاف لتمويسك الاستثمارات المحلية التي ترغب الدولة في تتفيذها فإن القرق بينهما، أي (الاستثمار - الادخار)، والذي يطلق عليه تحجوة المسوارد المحليسة" لا يمكن ملوها إلا زادت الواردات عن المعادرات بنفس المقسدار. وذلسك يعني أن القرق بين الواردات والصادرات، أو ما يسمى تحجوة التجسارة

الخارجية" لابد وأن تتساوى مع فجوة الموارد المحلية في أي فترة مضت ex-post أي:

إن إحدى طرق سد فجوة المسوارد المحلية هـ و الاستثمارات الأجنبية (أ) ولما كانت هذه الاستثمارات في الوقت الحاضر تتخفذ غالباً شكل الاستثمارات الخاصة، فإن الحديث هنا سينصب فقط على هذا النوع من الاستثمارات.

ويمكن على وجه العمــوم تقسيم الاسـتثمارات الخاصــة إلــى استثمارات مباشرة واستثمارات غير مباشرة.

وتتمثل الاستثمارات المباشرة في تلك الاستثمارات التسي يدير ها الأجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها أو تملكهم لنصيب منها يبرر حق الإدارة. وغالباً ما تكون هذه المشروعات في شكل مرزارع ومصانع ومناجم وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

أما الاستثمارات غير المباشرة فتأخذ شكل قـــروض<sup>(۱)</sup> أو شــراء الأجانب (حكومات أو أشخاص معنوية عامـــة أو خاصــة) لأمـــهم أو مندات حكومية أو خاصة في الدول المتخلفة. وهذا النوع من الامـــتثمار يبحث عن عائد معقول الرؤوس الأموال المستثمر: دون أن يترتب عليــه أي إشراف أو اتخاذ قرارات من قبل الأجانب.

ولن نتعرض هذا لمزايا وعيوب هذه الاستثمارات و لا للدور السذي لعبته في الماضي أو تلعبه في الوقت الحاضر بعد التطورات التي طرأت على أشكالها وأساليهها، فمجال ذلك دراسة أكثر تخصصاً. وعالية ما نسود

<sup>(</sup>١) قد يمكن سد هذه الفجوة أيضاً عن طريق للعونات الأجيية.

 <sup>(</sup>٢) مثل القروض الخاصة بالصادرات والتي لا تعلو أن تكون تسهيلات التمانية للمصدرين.

الإشارة إليه هو أن الاستثمارات الأجنبية الخاصة يترتب عليسها بعسض الأعباء التي تؤثر على ميزان مدفوعات الدولة التي تستقدم هسذا النسوع من الاستثمارات.

وتتمثل هذه الأحياء بالنسبة للاستثمارات المباشرة، فـــي الدخــول والعوائد المختلفة التي تحول إلى الدول التابعة لها هذه الاستثمارات مثل: الأرباح المحولة للخارج، الفوائد المحولة مقابل اســــتعادة رأس المــال، الجرء المحول من مرتبــات الأجــانب المقيميسن العــاماين فــي هــذه المشروعات، مدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا التي تأتي في ركاب هـــذه الاستثمارات ... الخ.

أما بالنسبة للاستشارات غير المباشدرة، فتتشل الأعبداء في المدفوعات الدورية المحددة التي تتحملها الدولة المدينة ويحصل عليها الأجانب. وبمعنى آخر، تتمثل في الفائدة على القروض وأقساط استهلاك هذه القروض.

وخلاصة ما ثقدم أن تمكن الدولة من الوفاء بالتراماتها الخارجيسة الناجمة عن الاستثمارات الأجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشسرة، يتطلب وجود فاتض في ميزان المعاملات الجارية للدولة المدينة، وإذا ما عجزت الدولة عن تحقيق هذا الفاتض فسوف تولجه صعوبات شديدة في ميزان مدفوعاتها بسبب عدم تمكنها بين المواعمة بين الأعباء المترتبسة على الاستثمارات وتمويل الواردات اللازمة للاقتصاد القومي ممسا قسد يضطرها إلى الاستدانة مرة أخرى لكي تستطيع الوفاء بخدمة التراماتسها الخارجية وتمويل وارداتها.

حقيقة أن المشكلة الرئيسية في الاستثمارات الأجنبية قد لا تتمثـــل في الأعياء المترتبة على هـــذه الاستثمارات وإنمـــا قـــي أثــر هــذه الاستثمارات على الصلارات والواردات، ولكن ذلك محكوم في النهايـــة

بالسياسة التي تطبقها الدولة في هذا المجال. فإذا ما كانت الاسستثمار ات الأجنبية، المباشرة وغير المباشرة، تسهم في خلق طاقات إنتاجية جديدة تتمخض في النهاية عن زيادة الصادرات والحد من الواردات فإن أثر ها يكون إيجابياً على ميزان المدفوعات والعكس صحيح.

على أنه مهما يكن هنالك من أمر ققد اثبتت تجارب المساضى أن إنسياب رأس المال الخاص تجاه الدول المتخلفة لا يفي احتياجاتها حتسى برغم وجود سياسات مناسبة لجذب هذا النوع من الاستثمار ومن ثم فيان هذه الدول غالباً ما تلجأ إلى طريق آخر في محاولة منسها لمسد فجوة الموارد المحلية وهو طريق "المعونات الأجنبية".

## ٣ - المعونات الأجنبية:

جرى العرف الاقتصادي على التمييز بين المعونة التسبي تقدمها حكومات الدول المنقدمة والهيئات الدولية منقداً أو عيساً مدون مقسابل (وهي ما تعرف بالمنح الخالصة)، والمعونة التي يدفع لها مقابل أجل أو عاجل (وهي ما تعرف بالقروض طويلة الأجل). ويرجع هذا التمييز إلى أن القروض طويلة الأجل يترتب عليها بعض الأعبساء على ميزانيسة الدولة المقترضة وميزان مدفوعاتها ربما لعدة سنوات متتالية، في حيسن أن المنح الخالصة لا يترتب عليها أية أعياء على الاطلاق.

ومعنى ما تقدم أن اصطلاح "المعونة الاقتصادية الأجنبية" - حسب المفهوم الذي تأخذ به الأمم المتحدة - لا يعنى "المنح الخالصـــة" فقـط، وإنما يشتمل أيضاً على القروض طويلة الأجل التي تقدمـــها حكومــات الدول المتقدمة والهيئات الدولية - وحالياً الدول المصدرة للبترول - إلــى الدول النامية. والمعيب الذي من أجله أدخلت القروض طويلة الأجل فـــي عداد المعونة الاقتصادية الأجبية يرجع في الواقع إلى ما تتميز به هـــذه القروض عادة من مرونة الشروط المالية التي تقــدم بمقتضاهـا- فــهي

قروض سهلة Soft Loans إذا ما قورنت بالقروض التقليدية التسي نقده على أسس تجارية - من حيث طول فترة السداد وسعر الفائدة وطريقة سداد القرض (بالعملة الوطنية أو الأجنبية أو بمنتجات محلية)، .. وغير ذلك من النمسر ال الأخرى.

وعموماً يمكن تقسيم المعونات الأجنبيسة السي معونسات ثنانيسة Bilateral ومعونات متعددة الأطراف multi-Lateral (). والأولى هسسي التي تقدمها دولة متقدمة (أو مصدرة للبترول) مباشرة إلى دولة ناميسة، أما الثانية فتاعب فيها المؤسسات الدولية دور الوسيط بين السدول التسي تقدم المعونات والدول المتقهة لها.

وتمثل المعونات الثنائية نسبة كبيرة من إجمالي المعونات الأجنيسة بالرغم من تناقص نسبتها في أواخر السبعينات (٧٧%). وليس بخفي ما يحمله ذلك من مساوئ الدول النامية، حيث تتيح المعونسة للدولة التسي تقدمها أن تتدخل في الشئون الداخلية (الاقتصادية والسياسية والسيكرية وربما الثقافية) للدولة المتاقية المعونسة. يضياف إلى ذلك، أن هذه المساعدات غالباً ما تكون مقيدة بمعنى أنه قد يفرض على الدولة الناميسة بعلى مبيل المثال - أن تمتخدم المعونة في استيراد سلع وخدمات مسن الدولة المقدمة للمعونة دون غيرها. وذلك بحجة التساكد من أن هذه المعونة لن تساهم في إحداث خال في مسيزان مدفوعاتها لصالح دول المعدمة لذرى. وواقع الأمر أن الدولة المقدمة للمعونة تهدف مسن وراه هذا التقييد إلى تشجيع صادراتها ويصفة خاصة إذا ما كانت تعاني مسن أزمة يطالة وانخفاض الطلب المحلي. ومهما كان سبب مثل هذا التقييسد الذي تنيع بها الدولة المقدمة الديقية للمعونة حيث غالباً ما تكون الأسعار التي تنيع بها الدولة المقدمة الحيقيقية للمعونة حيث غالباً ما تكون الأسعار التي تنيع بها الدولة المقدمة

<sup>(</sup>١) واجع: د. الطوليوس كوم، اقصائهات التخلف والتنمية، المرجع السابق، ص ٢٨٧ وما بعدها.

للمعونة للى الدولة المتلقية لها أعلى بكثير من أسعار السلع المماثلة فــــي الأسواق العالمية بالإضافة للى قلة جودتها.

أما فيما يتطق بالمعونات متعددة الأطراف، فإنها تأتي - كما ذكرنا - من خلال مؤسسات دولية متخصصة غالباً ما تكون تابعة للأمم المتحدة مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسات المكملة لمه (مؤسسة التعية الدولية والمؤسسة المالية الدولية) والتي تعرف باسم مجموعة البنك الدولي World Bank Group.

ولقد كان أحد الأهداف من إنشاء البنك الدولسي هـو تشــجيع الاستشارات الخاصة (المحلية والأجنبية) في الدول النامية، ولكن فـرض عليه الواقع أن يمنح قروضاً مباشرة المتديــة الاقتصاديــة وخصوصــاً لمشروعات البنية الأساسية. ولما كان البنك يحصل على رأس مالله عــن طريق طرح سنداته للبيع في الأسواق المالية الدولية، فإن ســعر الفــاتدة على القروض التي يقدمها للدول النامية يكون في واقع الأمر قريباً مــن السعر السائد في الأسواق المالية.

أما مؤسسات التتمية الدولية، فإنها تهدف إلى تقديم قروض ميسـرة للى الدول النامية عادة ما تكون طويلة الأجل (تصل أحياناً إلى ٥٠ سـنة) وتمنح فترة مماح مدتها ١٠ سنوات ولا تتقاضى لية في أند (فيمــــا عــدا رسم خدمة يتراوح بين ٧٠.%، ١%).

أما فيما يختص بالمؤمسة المالية الدولية، فإن دورها يستركز فسي تحفيز الاستثمارات الخاصة في الدول النامية عن طريق المساهمة فـــــي رؤوس الأموال المطلوبة لمشاريع معينة دون أن نزيد هذه المساهمة عـن • ٥٠ من قيمة أي مشروع. ويقتصر دورها على التمويل ولا يمتد المسا الجوانب التنظيمية للمشروع. وهناك بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي مؤمسات مالية أقليمية تقدم المعونات الاقتصادية إلى الدول النامية منها: بنك التنمية الأسيوي وينك التنمية الأفريقي وينك التنمية الموجــه لأمريكا اللاتينيــة، وكــنا صناديق التنمية العربية التي ظهرت في السنوات الأخـــيرة (الصنــدوق المعودي، الصندوق الكويتي، الصندوق العراقي ...).

والخلاصة مما تقدم أن المعونات الأجنبية قد تكون مفيدة في بعض الحالات للتغلب على أزمة طارئة، إلا أنه مهما كان حجمها ومهما كانت صورتها فإنها تكون عديمة الفاعلية ما لم تقم السدول المتخلفة بتعينة مواردها المحلية (الطبيعية منها والبشرية) إلى اقصدى درجة ممكنة. والتاريخ يشهد بأن الدول التي خطت في مضمار التموية الاقتصادية خطوات يعتد بها قد فعلت ذلك. فعن طريق التضحية والجهد والاعتماد على الذات وليس عن طريق المعونات أو غيرها، والتي تعتبر عوامال مساعدة، تستطيع الدول المتخلفة أن تشق طريقها نحو نمو أشفال.

# الياب السابع السكان والتنمية الاقتصادية والتخطيط

لا شك أن الزيادة التي تطرأ على السكان تاثر - سلياً أو إيجابـــاً -على التتمية الاقتصادية. بمعنى أن الزيادة في السكان قد تؤدي إلى إعاقة عملية التنمية الاقتصادية. وقد تؤدي في ظروف معينة إلى الاسراع بها. كما أن التتمية الاقتصادية لها آثارها على زيادة السكان بمعنى أنها قهد تؤدي إلى زيادة أو انخفاض معدل النمو السكاتي. وهكذا يبـــدو تقسابك العلاقة بين السكان والنَّمية الاقتصادية. فالنَّمية تؤثر في معدل النصو السكاني، ومعدل النمو السكاني يؤثر بدوره في معدل النتمية.

ولا نستطيع في هذا المجال أن نتعرض للعلاقة بين السكان والتتمية الاقتصادية بكل أبعادها ولكن هدفنا ينحصر في ايسراز جانب معين من هذه العلاقة هو أثر الزيادة في السكان على التتمية الاقتصادية. ولقد ثار النقاش منذ زمن طويل حول نتائج زيادة حجم السكان علمى التمية الاقتصادية وقدمت نظريات كثيرة في هذا الخصيوص وبعضيها يتسم بطابع التشاؤم والبعض الآخر يتسم بطابع التفاؤل. ومن هنا فقد يمكن القول أن هذه النظريات تبدو متعارضة مع بعضها البعض. فكـــل نظرية منها تنظر إلى وقائع مختلفة عن الأخرى(١). وعلى ذلك فإن آشار زيادة السكان لا تكون من طبيعة واحدة بمعنى أنها قد لا تحسيت نفيس النتائج، حيث لكل دولة - وفي كل مرحلة من مراحل تطور هــــا - حـــد أمثل من السكان. ويتعبن على الأقل من الناحية النظرية - أن تصل إليه.

<sup>(</sup>١) راجع: بيو فورمون، السكان والاقتصاد، عترجم، مطبعة النجوم، يقداد، ١٩٦٨، ص ٢١٩-\*\*.

ومهما يكن الأمر، فلا شك أن الزيادة في السكان بمعدل أكبر مسن معدل تمو الدخل القومي يعد أحد العوامل الإساسية، التسبي تساهم مسع غيرها، في إعاقة عملية التمية وتعمل بالتالي على بقاء الدول المتخلفسة حبيسة إطار التخلف الذي يحيط بها.

ومن ناحية أخرى اصبح التخطيط الاقتصادي ظاهرة عامسة في وقتنا الحاضر. وشاع استخدامه في كثير من دول العالم علسى اختسلاف مذاهبها السياسية وأنظمتها الاقتصادية سواء كانت متقدمة أو متخلفة.

وقيما يلي نقدم في فصل أول بعض النظريات التسبي ترسط بيسن السكان والتنمية ثم نلي ذلك فصل شاني تصرض فيسه الأشار الاقتصادية المترتبة على الزيادة في الممكان، وأخيراً فصل عن التخطيط الاقتصادي ومبرراته وأهدافه وأنواعه ومقوماته.

# الفصل التاسع عشر\* نظريات السكان والتثمية

تعددت النظريات التي تريط بين السكان والتتمية الاقتصادية. ومـن أهم هذه النظريات ما يلي:

### ١ - ' نظرية مالتس:

يعتبر توماس روبرت مائتس Thomas Robert Malthas أشهر من عالج مشكلة السكان في شئ غير قلبل من الإقاضة، وهو الأمــر الــذي أدى إلى تسميته رائدة الفكر السكاني، وفحوى نظريته، التي قدمــها فــي نهاية القرن الثامن عشر، أن "زيادة السكان تؤدي إلى سلسلة من الأثـــار السيئة سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية وذلك نظــراً لأن المواد الغذائية لا ترداد بنسبة ازدياد عدد السكان"، وتقوم النظرية علـــى عدد من الإفتر اضات التي يمكن تبسيط أهمها فيما بلي:

- ١ ثبات عنصر الأرض.
- ٢ وجود علاقة طردية بين النمو السكاني ومستوى المعيشة.
- ٣ الزيادة في السكان تأخذ شكل متوالية هندسية (١، ٢، ٤، ٨، ١٦،
   ٢٣، ... الخ) بينما الزيادة في الغذاء تتخذ شكل متوالية عددية
   (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٥، ... الخ).
- 2 تتناسب قوة العمل في المجتمع تناسباً طرديساً مــع الزيــادة فــي
   السكان.

<sup>&</sup>quot; كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس.

ويفسر مالئس نظريته كالآتي:

يعنى الافتراض الثاني من افتراضات النظرية وجود علاقة طردية 
بين النمو السكاني ومستوى المعيشة، أي أنه إذا زادت ممتويات الأجوور 
الحقيقية عن حد الكفاف (الحد الذي يكاد يكفي للحياة) فسيرتفع مستوى 
المعيشة ومن ثم يتجه السكان إلى إنجاب المزيد من الأطفال من منطلق 
أن في استطاعتهم التحمل بالأعياء اللازمة لرعايتهم وتربيتهم. ومسع 
الوقت سوف يترتب على زيادة السكان زيادة قوة العمل الموجودة فسي 
المجتمع (حسب الافتراض الرابع)، وزيادة قوة العمل الموجودة فسي 
المرض الزراعية (حسب الافتراض الرابع)، وزيادة قوة العمل مع ثبات مساحة 
الأرض الزراعية (حسب الافتراض الرابع)، وزيادة وقة العمل مع ثبات مسريان 
الأرض الزراعية (حسب الافتراض الرابع)، وزيادة وقا العمل مع ثبات مسريان 
الأرض الزراعية (حسب الافتراض الأول) سوف يودي إلى 
سريان 
المتون تناقض الغلة بعد فترة من الزمن. ومؤدى ذلك أنه بعد عدد مسن 
السنوات تصبح النسبة بين عدد السكان وموارد العيش كبيرة جدا (حسب 
الافتراض الثالث).

ويعتقد مالتص بأنه او لا عوامل الققر والبسؤس والنسقاء، والنسي هذه يترتب عليها ارتفاع نسبة الوفيات، لوصل حجم السكان فعلاً السبي هذه الأحداد الخيالية. ولذلك فهو يرضى باتباع ما يسمى الموانسع الأخلاقيسة Moral Restrants ، ومثالها التعفف عن السزواج، أو تسأخيره ... السخ، ويخلص إلسي أن إصسلاح الإدارة الحكوميسة، أو الكنيسسة، أو النظام الاقتصادية القائمة، ... الغ أن يتحقق ما لم يحسن الإتسان من طبيعتسه ويعادل بين أعداده المتزايدة وبين موارد الثروة التي يمتلكها.

ولقد تعرضت نظرية مالتس لبعض الانتقادات التي من أهمها:

ا - الإسراف في التشاؤم بخصوص مستقبل الجنس البشري. فالظروف التاريخية التي عاش فيها مسالتس (١٧٦٦ - ١٨٣٤) تظهير تأثره البالغ بأحوال البوس والشقاء التي سادت بيسن العسائلات المماليسة تأثره البالغ بأحوال البوس والشقاء التي سادت بيسن العسائلات المماليسة النقيرة خلال المراحل الأولى من الشورة الممناعيسة. وهدنه النزعسة التشاؤمية تعود إلى أنه بحث مشكلة بؤس العمال، وهي إحدى المشساكل الرئيسية في عصره، فدرس أسبابها وحاول وضع وسائل علاجها ولكنسه لم يدرس مشكلة السكان في ذاتها بل درسها من زاويتها الاقتصادية فقطه أي فيما إذا كانت زيادة السكان تؤدي إلى سعادة البشر أو شقائه، وخلص أي أن الزيادة في السكان تؤدي إلى شقاء الإنسان وبؤسه وأن الإنسسان ذاته هو المسئول عن ذلك وليس المجتمع الذي ينتمي إليه. ومعنى ذلسك أنه مأي مالتس كان يدافع عن الرأسمائية، الوليدة آذذاك، مما نسب أليها من أنها مصدر بؤس الطبقات الفقيرة.

٧ - افتراض ثبات المستوى الفني للإنتاج. فعد مناقشته المستوى الفني للإنتاج. فعد مناقشته المستوى الفني للإنتاج. فعد مناقشته المناقس النقاط الزراعي بصورة ملموسة. ولكن هذا هو ما حدث فيما بعد مالتس في أواخر القرن التاسع عشر. فقد أدى التقدم العلمي واستخدام المخصبات الكيماوية - نترات الصودا، أو السوبر فوسفات - إلى زيدادة كمية وتحسين نوعية الحبوب المفتجة والعديد من المحاصيل الأخسرى. ليس هذا فحسب، بل ادى التقدم العلمي أيضساً إلى اكتشاف وسائل لمحارية الكثير من أفات النباتات، وتحسين أبتاج حيواتسات المزرعة، واستخدام آلات ميكانيكية في الزراعة، واكتشاف وسائل أفصل السري والمحرف. ولهذا بلا شك أثره في زيادة كميات الإنتاج وتحسين نوعيته، والمساف إلى ذلك، أن الدول الصناعية، عن طريق الشسورة التكلولوجيسة بيضاف إلى ذلك، أن الدول الصناعية، عن طريق الشسورة التكلولوجيسة

التي حدثت في المواصلات البحرية، قد تمكنت من توسيع أسواق منتجاتها الصناعية عن طريق التصدير إلى الدول المتخلفة وشراء المواد الخام والسلع الغذائية من هذه الدول.

ومع زيادة الإنتاج الصناعي زيادة كبيرة (لاتساع أسواق التصدير) وزيادة عرض السلع الغذائية (عن طريق الاستيراد)، فسأن كل ما كان ينكلم عنه مالتس عن تناقص الغلة فسي النشاط الزراعي، بسبب ثبات عرض الأرض وتزايد السكان، قد بدأ وكأنه شئ لا وجسود له. قلم يعد هاماً أن تنتج كل دولة احتياجاتها من السلع الغذائية، وإتما يمكنها أن تزيد منتجاتها الصناعية ومبادلتها عن طريق الانسستيراد بما تريد من مواد غذائية.

٣ - افتراض أن النمو السكاني دالة لمستوى المعيشسة. وقد عارض الفيلسوف جودوين هذه الفكرة من منطلق أن الجنسس البشري، قلار بإرادته الذاتية على أن يسلكه النصرف الذي يمكله مسن الحصول على أكبر قدر من الرفاهية. أيضاً، فإن العديد من المختصيسن بالعلوم الاجتماعية والبيولوجية (الأحياء) لم يقبلوا هذا الاقستراض. وذلك لأن رغية الأقراد في إنجاب القليل أو الكثير من الأطفال لا تتوقف فقط على نخولهم التي يحصلون عليها وإنما أيضاً على العوامل الاجتماعية التسي تتدخيد من الزواج، ... الخ ومعنى ذلك أن معدلات المواليد تتأثر بمجموعة من العوامل غير الاقتصادية إلى جانب العوامل الاقتصادية (التي أشار إليها مالتس). وهذه العوامل غير الاقتصادية أحراناً ما نتخضل لتمنع معدل المواليد من الارتفاع رغم قدرة أرباب العائلات على التكفيل لتمنع معدل المواليد من الارتفاع رغم قدرة أرباب العائلات على التكفيل لتمنع معدل المواليد من الارتفاع رغم قدرة أرباب العائلات على التكفيل

بعزيد من الأطفال، وأحياناً ما تتدخل لتسمح بنز ايد معدل المواليد رغــــم عدم الارتفاع بمستوى الدخل الذي يحصل عليه أرباب العائلات.

٤ - لا تعبر إلا عن وجه واحد من وجهي المشكلة السكاتية. فلقد تعرضت النظرية فقط لما يطلق عليه "اكتظاظ السكان" ولكنها لم تتاول الوجه الآخر وهو ما يسمى "قلة السكان" ويمعنى أخسر، فإن النقصص الشديد في السكان بالنسبة للموارد المتاحة بعد مشكلة لها آثار ها المسيئة على الدخل ومستوى المعيشة. فالكثير من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا يعاني من انخفاض شديد في مستوى المعيشة والدخل. ولا يرجع هذا إلى افتقار هذه الدول للموارد الطبيعية بقدر ما يرجع إلى افتقادها للأسدي العاملة اللازمة لاستغلال هذه الموارد وعدم قدرة أسواقها المحدودة عليى الإمامة المشاريم والمؤسسات الإنتاجية بالكفاءة المناسبة.

والخلاصة مما تقدم أن التتاتج التي توصل إليها مسالتس رغمم بساطتها ورغم الإنتقادات التي وجهت إليها يمكن لن تنطبق في السدول المتخلفة القصادياً. فشكلة السكان في هذه الدول مسا هي إلا تطبيس للمفاهيم الرئيسية لنظرية مالتس. ولقد أصبح معروفاً للجميسم ان عدم التوازن بين السكان وموارد الطعام يمثل عائقاً هاماً أمام عملية التتميسة الاقتصادية في معظم ابن لم يكن جميع الدول المزدحمة بالسكان، أي

التي يزيد سكانها بمعدل بزيد عن معدل الزيسادة في مسوارد ثروتسها القومية. إن النتيجة الحتمية لزيادة السكان على هذا النحو هو انخفساض منوسط نصيب القرد من الدخل القومي ومن ثم انخفاض ممنوى المعيشة بصفة عامة وما يترتب عليه من انخفاض الممتوى المعدسي وارتفاع معدلات الوفيات. وهي ذات النتيجة التي يمكن استنتاجها من مصمسون نظرية مالتس.

## ۲ – تظریهٔ مارکس<sup>(۱)</sup>:

لم يقم ماركس بوضع نظرية مسئقة عن السكان كما فعل مسالتس، ولكنه انتقد نظرية مسالتس، ونقائجها، انتقاداً شديداً. ولقد امكن للاقتصاديين، عن طريق دراسة هذه الانتقادات مع الاستعانة بتحليل ماركس النظام الرأسمالي وتطوره، تقديم ما يمكن أن يسسمى بالنظرية الماركسية في السكان.

وفي الواقع فإن ماركس وأتباعه من بعده والاشتراكيون من قبلسه لقد أتكروا جميعاً وجود المشكلة السكانية. وسلموا بانه علسى فسرض أن مثل هذه المشكلة قد وجنت، فإن ذلك يكون راجعاً بصفة خاصسة إلسى الحتلال علاقات الإنتاج ومن ثم يمكن حلها مسن خسلال إعسادة تنظيم المجتمع، أن البؤس السكاني لا يرجع - كما ذكر مائتس والكلاسيك مسن يعده - إلى النمو المنزايد في السكان وإنما إلسى مسوء توزيسع الدخسال القومي، والذفائص الأخرى في النظام الاجتماعي، ولذا فإن الشكل الجديد المحبتم الذي يدعون له يتبح الضوابط الوقائية الكافية للحد مسن النمسو

 <sup>(</sup>١) واجع: د. عبد الحديث الثان إلى مذكرات في اقتصاديات السكان، مكبسة التساهرة الحديث.
 ١٩٧٠ من ٨٦ وما يعدها.

السكاني، كما أن القدرات الإنتاجية السكان ستزيد بمعدل أسرع من معدل الزيادة في عددهم.

ومع ذلك فإن هذه الأفكار لم تكن عند الاشـــتر اكبين (1) بــــالوضوح والتحديد التي كانت بهما عند ماركس وأتباعه. فلقد أتى ماركس ليضفـــي تحديداً أكثر وضوحاً لشمل لأفكار الاشتراكيون المتعلقة بالسكان. والمـــــد ارتكز تحليله للمسألة السكانية على ما يلي:

#### ١ - لا يوجد قانون علم للسكان.

فصدر الضغط السكاني لا يمكن لبرجاعه إلى عادات وميدول بيولوجية عند الإنسان، كما افترض مالتس، وإنما السي عادط الإنتاج الرأسمالي السائد. ويمعني آخر، فإنه بسبب تراكم رأس المسال المتفير يتزليد الطلب على الأيدي العاملة بنسبة الل من المعروض منها وينتسب عن ذلك وجود "فائض سكاني نسبي"، هذا الفائض المسكاني ليسس لسه علاقة بمعنل التزايد القطي للسكان وإنما هو عبارة عن جيش مسن المتطلبين يكون تحت تصرف طريقة الإنتاج الرأسمالية. إن هذا – فسي رأي ماركس – هو "لانون المسكان" في ظل النظام الرأسمالية، إن هذا – فسي فإن كل طريقة من طرق الإنتاج يكون لها – بالضرورة – قانون المسكان النظام بها ومن ثم فلا يوجد قانون عام للسكان.

 ٢ - الفائض السكاتي لا يحد نتيجة ضرورية نعلية تراكم رأس المسال قصب، وإنما أيضاً شرطاً أساسياً لوجود واستمرارية النظام الاقتصادي الرأسمائي.

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك للفكرون الاشتواكيون الانجليز (عنل طومسسود، وبسواي، وهسود جزكسين)» والاشتراكيون الفرنسيون الأوائل علل (فوريه، وسان مسيمون، وأنفائسان)، والانستراكيون الأمان عنل ولاسال، ووود يوتس، والانشراكيون الإيطاليون عنل وشهلا لووبا، وفيق).

ذلك لأن طريقة الإنتاج في هذا النظام نتطلب وجود أيدي عاملــــة قابلة للاستغلال بسهولة. وحيث أن الرأسماليين لا يكــون فـــي إمكانــهم إيقاف مطالب الطبقة العاملة ووضع حد لطموحاتها، فلــن يتســنى لــهم المحفاظ على معدلات فاتض القيمة التي يحصلـــون عليــها إلا إذا كــان الفائض السكاني النسبي - أو المتعطلين كبيراً. ويحدد مـــاركس ثلاثــة أشكال للبطالة في الأيدي العاملة (أو الفائض السكاني النسبي) هي:

- البطالة الفنية، التي تتكون أساسساً مسن إحسال الألات محسل
 العمال.

البطالة المقنعة، وتتشأ في القطاع الزراعي وتتمثل ف....ي ذا اله الجزء من العمال الزراعيين الذي على وشك الهجرة إلى المدن بسسبب عدم وجود عمل لهم في القطاع الزراعي.

البطالة الراكدة، وتثمثل في عدد العمال الذين يعملون في أعمال
 تتسم بدرجة كبيرة من عدم الانتظام والاستمرار.

وعلوه، فإن النظام الرأسمالي يرى أنه من الضروري لسه زيادة تراكم رأس المال الموفر للأيدي العاملة إلى المستوى الذي يكفي لخلسق البطالة الفنية وربما الراكدة. وقد يرى أنه مسن المسروري لسه أيضاً مصادرة الأراضي الزراعية حتى يهاجر أصحابها إلى المدينة ومن تسسم تو داد البطالة المتنعة.

ويخلص ماركس إلى أن البطالة في الأيدي العاملة إنما نبعث مسن الطبقة العاملة ذاتها أثناء إنتاجها ارأس المال المتراكم ومن ثم فهي ينلسك تصل على إيجاد مصيبات طردها من العملية الإنتاجيسة. وهسذا يسدوره يخلق، ويزيد من حجم، البطالة التي يستخدمها الرأسماليين كسلاح لمنـــــع العمال من المطالبة بزيادة أجور هم.

# ٣ - تخدم نظرية أجور الكفاف مصالح النظام الرأسمالي فقط.

يفترض "مالتس" كما ذكرنا فيما سبق أن أي زيادة فسي الأجبور فوق مستوى الكفاف تؤدي إلى زيادة السكان ومن ثم إلى نفاقم مشكلتهم: ولقد ناقش ماركس هذا الافترض قائلاً أنه يهدف فقط إلى خدمة مصالح الرأسماليين ذلك لأن ارتفاع الأجور الحقيقية العمال يمثل مشكلة بالنسبة للرأسماليين وليس للعمال لأنه يعنى استقطاع جزء من أرباحهم، وعليسه فإن من مصلحتهم التأكيد بأن زيادة الأجور فوق مستوى الكفاف تسودي إلى زيادة أكبر منها في الأعداد السكانية وأن هذه الزيادة تودي إلى مستوى الكفاف السالمستوى الكفاف وإنسا إلى مستوى الكفاف وإنسا إلى مستوى الكفاف وإنسا إلى العاملة حتى تتنقص أعدادهم مرة أخرى، ومع الأخفاض التدريجي فسي حجم القوة العاملة تعود الأجور فترتفع مرة أخرى نحو مستوى الكفاف.

ويخلص ماركس أن اتخفاض الأجور – وليس ارتفاعسها – مسع زيادة حجم البطالة هما اللذان يؤديان إلى زيادة معدل المو المسكاني. إذ أن الزيادة الطبيعية في السكان (القرق بيسن معدل المواليد ومعدل الوفيات) لا تستطيع بمفردها أن تمد القوى العاملية بعدد كاف مسن الأعضاء الجدد وذلك – جزئياً – بسبب انتشسار الأسراض وارتفاع معدلات الوفيات. بالإضافة إلى ان العمال في سن الشباب مقضلون فسي كثير من الأعمال. وعليه، فإن المشكلة السكانية تعد سمة مسن مسمات

الرأسمالية وان يكون لها وجود عندما يتغير النظام الرأســـمالي ويحــل محله النظام الاشتراكي.

والخلاصة مما تقدم أنه - وفقاً لنظرية ماركس - ليس هنباك مسا يدعو إلى التشاوم من زيادة السكان طالما أن كل فرد سيكون قادراً على أن ينتج ما يكفي احتياجاته وربما لكثر فالإنسان قادر على استحداث الوسائل الفنية التي تزيد من الإنتاج وتوسع الأسواق ... اللهخ. كمسا أن إدارة التشاط الاقتصادي وتنظيمه لصالح الطبقة العاملة من الممكسن أن يؤدي إلى رخاء هذه الطبقة والقضاء على البطالة وما يتبعها من الفاقسة والبؤس.

واقد اكد لينين هذه الصورة وأوضعها بطريقة علمية، وحينما شرح الاتحاد السوفيتي في التخطيط لزيادة الإنتاج كانت هذه المعقدات نبراساً لهم فعملوا على تشجيع الزيادة في السكان في الوقت الذي كانت فيه الدول الرأسمالية تحارب هذه السياسة، ولقد نجح الاتحاد السوفيتي في زيادة إنتاجه بصورة كبيرة، أيضاً، فإن المسين قدد أخضت بسياسة تشجيع الزيادة في السكان على اعتقاد أن زيادة قوة العمل تسودي دائماً إلى زيادة الدخل.

وواقع الأمر أنه من الصعب الحكم بدقة على مدى صحـــة هــذه الفاسفة السكانية. فمن ناحية، نجد أن الإتحاد السوفيتي قد نجح في زيسادة دخله الحقيقي، إلا أن هذا النجاح يرجع إلى عوامل أخرى بخلاف زيسادة السكان مثل اتباعه لأسلوب التخطيط الاقتصادي ومراقيته المحكمة لتتغيذ الخطة. يضاف إلى ذلك، أنه رغم زيادة دخله فما زال مستوى المعيشـــة فيه أدنى بكثير من مستوى المعيشــة في كثير من الدول الأوروبية، كمـــا أن وسائل النقل فيه أكل تطوراً وينقصه الكثير مــن الصناعــات، ومــا أن وسائل النقل فيه أكل تطوراً وينقصه الكثير مــن الصناعــات، ومــا

النقص في إنتاج القمح لديه واضطراره لاستيراد كميات كبيرة منسه إلا خير شاهد على ذلك.

ومن ناحية أخرى، فإن شعب الصين يعيش في حالة مــــن الققـــر وتستحو. مشكلة الغذاء على معظم اهتمامه وخصوصاً المزارعين.

وطيه، فإن الزيادة في السكان لا ينتج عنها دائماً آثار ذات طبيعة واحدة، أي لا يكون لها نفس النتائج. فكل دولة، وفي كل مرطـــة مــن مراحل تطورها، لها حجم أمثل السكان. وزيادة السكان قبل هــذا الحـد تكون نتائجها – مع بقاء العوامل الأخرى على حالها – إيجابية، اما زيادة السكان بعد هذا الحد ذاتها – مع بقاء العوامل الأخــرى علــى حالــها – تكون وخيمة المائبة. وهذا هو في الواقع جوهر نظريــة هوكــس التــي منتعرض لها في البند التالى.

#### ٣ -- نظرية هيكس:

تقوم نظرية هيكس، التي قدمها في النصسف الأول مسن القسرن العشرين، على أساس أن قلة السكان أو زيادتهم تؤدي إلى الكشير مسن المشاكل الاقتصادية التي لا يستهان بها ومن ثم فإنه يجب التوفيق بينهما وصولاً إلى الحجم الأمثل للسكان. ويمكن تفسير النظرية كالتالي:

لنتصور مجتمعاً من المجتمعات لديه مساحة شامعة من الأراضعي وكميات وفيرة من مختلف الموارد الطبيعية الأخرى، ولكنه قليل المسكان (مليون نسمة مثلاً). هذا العدد المحدود من السكان لها أن يستركز في منطقة محدودة من الأرض ليستظها تاركاً ما عداها دون استغلال وإمسا أن ينتشر على هذه المساحة الشاسعة من الأراضي مكوناً قسرى ومدنساً صغيرة متتاثرة. وفي كلتا الحالتين قان يكون في استطاعة هذا المجتمسع أن ينشئ مثلاً خطوطاً حديدية أو برية حديثة النقل لأن اسستخدامها لسن

يغطى تكلفتها ومن ثم فسوف يعتمد على وسائل النقل البدائية أبضاً، فأن هذا المجتمع لن يتمكن من إقامة المواتئ والمطارات التي تسهل التبادل التجاري بينه وبين الدول الأخرى، ولذا فإن تصدير ما قد يغيض عن حاجته من إنتاج ستظل حركته محدودة. هذا فضلاً عن أن هذا المجتمع لا يستطيع إقامة المشروعات الصناعية الكبرى التي تحقق وفورات الإنتاج الكبير لأن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب مشل هذه المشروعات ولذا فإنه سيعتمد على النشاط الحرفي للحصول علسى مسا يحتاج إليه من منتجات صناعية.

ومعنى ما تقدم أن مثل هذا المجتمع "قليل السكان" سيبعاني مسن كثير من المشكلات الاقتصادية التي تبقيه على تخلفه وانخفاض مستوى المعيشة به.

وإذا تصورنا أن عدد السكان في هذا المجتمع قد زاد (أصبح ؟ مليون نسمة مثلاً) نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان، أو زيادة الهجرة إليسه، أو ما إلى غير ذلك. إن من شأن هذه الزيادة في السكان مع بقاء العواسلي الأخرى على حالها زيادة الأيدي العاملة القادرة على استغلال موارد المجتمع استغلالاً لكبر وأقضل وهو ما يودي في نهاية الأمر إلى زيسادة الدخل القومي بنسبة أكبر وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد مسن هذا الدخل. ولكن هناك حد معين ازيادة السكان بعده سيكون هذا المتوسط المن ذي قبل. ويمعنى آخر، فإن الزيادة المستمرة في السكان مستبدأ بعد حد معين – في ممارسة ضبغط مترايد على الموارد يبدأ معه مستوى المعيشة في الانخسار والاستثمار وإقامة المشروعات الجديدة أو صيانة الموجودة. وهذه المشكلة هي التسي نسيق نسيتي نسين على المشكلة هي التسي

وحاصل ما تقدم أن الخفة السكانية أو الكثافة السكانية (أي قلــة السكان أو كثرتهم) تزدي إلى آثار اقتصادية غير مرغوب فيها مما يشير التساول عن "الحجم الأمثل" للسكان الذي عنده تتلاشى مثل هذه الأشار أو على الأقل تكون عند حدها الأدنى.

ويقصد بالحجم الأمثل السكان ذلك الحجم الذي عنده يصل متوسط دخل الفرد إلى أعلى مستوى ممكن في ظل الظروف الاقتصادية القائمــة ومستزى المعرفة التكنولوجية المائدة. فإذا حدث وزاد عدد السكان زيــادة كبيرة عن الموارد المستفلة فسيودي ذلك إلى هبوط متوسط نصبب الفود من الدخل وعندنذ يكون من المرغوب فيه إما زيادة المعدات الرأســمالية التي تساهم في عملية التنمية زيادة يتسنى معها زيادة الدخل القومـــي، أو تقليل عدد السكان عن طريق الهجرة و/ أو تنظيم النمل. ويوضح شــكل



714

وواضح من هذا الشكل أن الحجم الأمثل للسكان - في هذه الحالسة - قد تحقق بعد مرحلة "الخفة" السكانية وعند يدايسية مرحلية "الكثافية" السكانية، وبمعنى آخر بعد المرحلة التي تكون فيها الفلة متزايدة ويدايسية المرحلة التي تتناقص فيها الغلة (أي عندما كان حجيم السكان خمسية ملايين نسمة ومتوسط دخل الفرد عند أعلى مستوى ممكن وهيو ١٥٠٠

ويطبيعة الحال فإن الحجم الأمثل للسكان لا يكون ثابتاً في جميسع الأحوال ولكنه يتغير حسب الظروف التي تؤثر فيه مثل استخدام الدولسة للألات، وإدخال نظم جديدة في الإنتاج، وزيادة حجم التجارة الدوليسة ... الغ. يضاف إلى ذلك أن الحجم الأمثل للسكان يختلف من دولة لأفسرى تبماً لاختلاف المثروات الطبيعية والفن الإنتاجي السائد وغير ذلسك مسن الموامل الأخرى.

وجدير بالذكر انه من الصعب - إن لم يكسن مسن المستحيل حساب الحجم الأمثل السكان في دولة ما على وجهه الدقية وذلك لأن
الظروف التي تؤثر في هذا الحجم تثميز دائماً بطابع التغير الحركي، هذا
فضلاً عن وجود المعيد من النواحي الإحصائية التي يكون من المسسير
الوصول إلى أوقام صحيحة بشأنها مهما كانت دقة الأساليب الإحصائية
المستخدمة ومثال ذلك، صافي الدخل الحقيقي للدولة، وكيفيهة تحديده؟
السلع والخدمات التي تدخل في الإنتاج الكلي للمجتمع خلال فترة زمنيه
معينة وكيف تتحدد، والظروف التي تطرأ على الفنون التكتولوجية
والاختراعات الجديدة ... الغ.

يضاف إلى ذلك أن فكرة الحجم الأمثل للسكان بالصورة السلمانة تعد فكرة استاتيكية غير واضحة لأن علاقة السكان بحجهم المسوارد لا تتوقف على الحجم المطلق للسكان وإنما تتوقف على التركيب العمري للسكان وعلى نوعية القوى العاملة ... الغ. أيضاً فإنها لا توضع علاقــة الحجم الأمثل بالرفاهة الاقتصادية سواء بالنسبة للفرد أو المجموع. فــهل يختلف الحجم الأمثل إذا كان الهدف هو تعظيم رفاهة الفرد عنه عندمــــا يكون الهدف هو تعظيم رفاهة المجموع(١٠).

والخلاصة أن هناك الكثير من التساولات التي لم تستطع نظريسة هبكس الإجابة عليها ومن ثم فإن عدم إمكانية تحديد الحجم الأمثل للسكان يقلل من فائدة هذا المفهوم في وضع حد للجدل التقليسدي عسن النشائج الإيجابية والسلبية لزيادة السكان ومعنى ذلك العودة مسرة أخسرى إلى الموقف التقليدي إزاء المشكلة. ومع ذلك، فإن المفهوم في حد ذاته يعنسي أن فكرة الاستمرارية في البحث ما زالت موجودة ولكن جهداً طويسلاً لا بزال ضرورياً لكي يحقق هذا المفهوم كل ما وعد به.

وإلى أن يتحقق ذلك فليس أمام الدول المتخلفة إلا بذل المزيد مسن الجهد في سبيل العمل على تحقيق التوازن بين معدل النمو في المسكان ومعدل نمو الدخل القومي وذلك حتى يتجنب بقدر الإمكان الوقوع فيمسا أسماه بولدوين "المصيدة السكانية" وهذا ما سنتعرض له باختصسار فسي البند التالي:

### ٤ - نظرية بولدوين:

في نظريته المسماه بنظرية "المصيدة السكانية Population Trap يجيب بولدوين عن سوال طالما تردد كثيراً في الأوساط الاقتصادية (وربما السياسية) خلال الستينات من القرن العشرين وهو: لماذا فشسلت

 <sup>(1)</sup> واجع: د. عمو وعي الدين، محاضوات في الاقتصاد الاجتماعي، كريديــــه أخـــوانه بسيروت،
 1944، ص ١٩١٠.

بعض الدول المتخلفة المزدحمة بالسكان في تحقيق معدلات معقولـــة للتعمية الاقتصادية برغم رؤوس الأموال والخبرة الفنية التــــي حصلــت عليها من الدول المتقدمة في شكل مساعدات اقتصادية، وبرعم جـــهودها الذاتية التي بذلتها لإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى اقتصادياتها القومية؟

ويقول بولدوين رداً على هذا السوال أن أبرز أسباب فشــل هـذه الدول في هذا المضمار هو عدم إنسجام العلاقة بيــن معـدلات النمـو السكاني وبين معدلات نمو متوسط دخل الفرد في هذه الدول، وذلك هــو ما تعير عنه المصيدة السكانية. والفكرة الاقتصادية وراء هذا اللفظ هــو أن معدلات نمو السكان في بعض الدول المتخلفة المزدحمة بالسكان تزيد كثيراً عن معدلات نمو موارد الثروة والنكوينات الرأسمالية في المجتمـع، ولقد ترتب على ذلك توزيع الدخل القومي في هذه الــدول علــي عـدد متزايد من الأفراد ومن ثم فقد أصبح متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل متناقصاً والنتيجة هي اتجاه مســتوى معيشــة الشـعب عمومــاً نحــو. الاخفاض، ويوضح شكل (١٩-٣) التالي فكرة المصيدة السكانية.

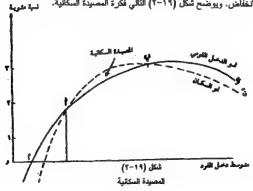

وواضح من هذا الشكل: المنحنى ن ن يوضح العلاقة بين متوسط دخل الفرد ومعدل النمو في السكان فعند المستويات المنخفضة جداً مسسن الدخل تتدهور مستويات التغذية وبالتالي مستويات الصحة العامة ومن شم يزيد معدل الوفيات عن معدل المواليد. وكلما ارتفع متوسط دخل الفسرد يتناقص معدل الوفيات، ويستمر الأمر هكذا إلى ان تصل الزيسادة فسي السكان حدها الأعلى (حوالي ٣٣).

- المنطقى د - يظهر العلاقة بين معدل نمو الدخل ومعدل نمسو الادخار وبالتالى معدل تكوين رأس المال). فعندما يكون متوسط دخسل الفرد منخفضاً، يكون معدل نمو الادخار مساوياً للصفر (عند تقطسة م). وكلما ارتفع متوسط الدخل يزداد معدل نمو الادخار للى أن يصسل إلسى حده الأقصي.

- تبدا "المصيدة السكانية" عند نقطة (آ). فعندما يرتقسع متوسط دخل الفرد ارتفاعاً محدوداً لا يتجاوز المستوى المناظر للتقطة (أ)، فسإن الزيادة في الادخار سوف تعمل على زيادة الدخل ولكن الادخاض فسسي معدل الوفيات، الناتج عن ارتفاع متوسط دخل الفرد، سوف يؤدي إلسى ارتفاع معدل الزيادة في السكان بدرجة أكبر ومن ثم يستراجع متوسسط دخل الفرد إلى مستوى نقطة (أ) التي عندها يتساوى معدل الزيادة فسسي الدخل مع معدل الزيادة في السكان. وجدير بالذكر أن متوسط دخل الفود لن يهبط إلى أدنى من مستوى النقطة (أ) لفترة زمنية طويلة، حيست أن معدل نوسادة الادخار (وبالتالي الدخل القومي) وعليه فإن النقطة (أ) تمثل نقطة توازن حيث أن زيادة أو انخفاض متوسط دخل الفرد عن المستوى المناظر لسها

يترتب عليه تفاعل الدخل والسكان بما يؤدي إلى عودة هذا المتوسط مــوة أخرى إلى هذه النقطة.

- مع زيادة متوسط دخل الفرد حتى يمين التقطيبة (ب) نجد أن القوى التي تعمل على زيادة هذا المتوسط تكون أكبر من تلك التي تعمل على اتخاضه. وفي هذه الحالة، فإن الاقتصاد يكون قد وصل إلى وضع يمتطيع أن يحقق فيه نموه الذاتي، وعلى ذلك فإن الخطر في زيادة السكان إنما يتمثل في المسافة الواقعة بين القطنين (أ)، (ب) وهرى ما يطلق عليها بولدوين "المصيدة السكانية".

والخلاصة مما تقدم أنه ما لم تقم الدولة المتخلفة يبنل الجمهود اللازمة لرفع المتخلف د د إلى أعلى، فإنها ان تتجع في التغلم على الزيادة في السكان. وعليه فإن المساعدات الاقتصادية التي تحصل عليها من الدول المتقدمة بالإضافة إلى الإجراءات الداخلية اللازصة ازيادة معدل الادخار المحلي قد تبدو ضرورية لتحريك المنحني د د إلى أعلى وإلى اليسار. ومن جهة أخرى، فإن العمل على تخفيض معدل المواليسد قد يودي إلى انتقال المنحني ن ن آ إلى أسفل. وإذا استطاعت الدولة الارتفاع بمتوسط دخل الفرد حتى يصل إلى يمين النقطية (ب)، عند في يمكها أن تستغنى عن بعض أو كل المساعدات الخارجية.

وبطبيعة الحال، فإنه من الصعب تحديد واقع منحنيات السكان والدخل بالنسبة لدولة ما خصوصاً في الدول المتخلفة قلدك لأن نصو السكان فيها يعد ظاهرة طبيعية تحدث سنوياً وبصفة دائمة، في حيسن أن معل نمو الدخل ظاهرة اقتصادية تتوقف على أمور اقتصادية وسياسية وغيرها ولا تتصف بالاستمرار. ومع ذلك فقد فطن الكثير من الدول المتخلفة إلى خطورة الزيسادة في السكان ومن ثم فهي ثبنل الكثير من الجهد في سبيل تتمية مواردهسا الطبيعية ورؤوس أموالها القومية بهدف الارتفاع بمعسدلات النسو فسي دخولها القومية إلى مستويات أكبر من معسدلات الزيسادة فسي مسكانها محاولة بذلك أن تتجنب الوقوع فيما أسماه بولدوين المصيدة السكانية.

والخلاصة مما تقدم أن النظريات التي تربط بين السكان والتعيدة، 
سواء في العهود القديمة أو الوقت الحاضر، تبدرا في أغلب بالحسالات 
متعارضة بمعنى أن منها ما يؤيد الرأي القائل بأن زيادة السكان آثار هسا 
إيجابية في كل الظروف والأحوال، ومنها على العكس من ذلك، ما يؤيسد 
الرأي القائل بأنها \_ أي زيادة السكان \_ تمثل خطراً اقتصادياً لا يستهان 
به إذ انها تضغط على الموارد وتؤدي بعد فترة زمنيسة إلسى عواقسب 
اقتصادية سلية تتعكس أثارها على عملية التعية الاقتصادية.

ومهما يكن هذالك من أمر، فالذي لا شك فيه أن الزيادة في السكان بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدخل القومي تؤدي - مع بقاء العوامل الأخرى على حالها - إلى بعض الآثار المائية التسي تعرقال خطاوات التتمية الاقتصادية خصوصاً في الدول المزدحمة بالسكان لم تستطع بعدد استغلال موارد ثروتها بمعدلات كبيرة (١) وسنعرض لأهم هذه الآثار فسي الفصل التالي.

<sup>(</sup>١) رابع:

# الفصل العشرون\*

# أثر زيادة السكان على التنمية الاقتصادية

من المسلم به أن زيادة نمو المكان بمعدل أكبر من معدل زيادة نمو الدخل القومي يؤثر تأثيراً شديداً على الإيجابيات التي تحاول أن تحققها عمليات التنمية في الدول النامية. وبرغم زيادة مستويات الدخول القومية في بعض هذه الدول، فإن الزيادة الكبيرة في عدد الأفواء المطلوب لطعامها تبعه ثبات - إن لم يكن تدهور – مستويات المعيشية فيها، وقد اصبح من المشكرك فيه أن تستطيع هذه الدول، مسع زيادة السكان بهذه المعدلات، تحقيق زيادات وأو متواضعة في حجم مخزونها الرأسطلي تمكنها من تحقيق مؤشرات ليجابية لعمليات التنمية الاقتصادية الرائسطلي تمكنها من تحقيق مؤشرات ليجابية لعمليات التنمية الاقتصادية في المسكان بهذه المعدلات المرافعة الكثير من النتائج الاقتصادية السلية التي تتعكس أثار ها على الموقعة عامة المشاكل الاقتصادية في المجتمع الأمر الذي يترتب عليه بصفة عامة إعلاقة عملية التتمية. ومسن الم هذه النتائج ما يلي (ا):

#### أ) اتخفاض مبيتوي المعيشة:

يترتب على زيادة السكان زيادة نسبة الأطفال في المجتمع، ولأسهم غير منتجين فإن كل فرد من أفراد الأسرة يحصل على نصيب أصغـــــر

<sup>(</sup>٩) واجع: د. صبحي تادرس، د. عبد الرحق يسري، مقدمة في الاقتصاد، دار الجامعات المصريسة، • ١٩٧٧، ص. ١٩٤٦-١٩٨٤.

<sup>°</sup> كتب هذا القصل أ. د. محمود يونس.

من دخل عائلتها وهو ما يعني انخفاض مستوى معيشته. وفي هذه الحالة فإنه يتعين على أرباب العائلات زيادة دخولهم الحقيقية، أي زيادة الدخسل القومي الحقيقي عن طريق زيادة الإنتاج بمعدلات تقوق معدلات تزايسد أسرهم، وتشير التجربة في الدول النامية إلى صعوبة تحقيق ذلسك ممسا يعني تدهور مستويات المعيشة في العديد من الحالات.

# ب) انتفاض المدخرات القومية:

تودي الزيادة في السكان إلى انتفاض مستوى المعيشة كما ذكر ألـ وبمعنى آخر فهي تؤدي إلى انتفاض متوسط نصيب الفرد مسن الدخل القومي. ولما كان الأفراد ذوي الدخول المنتفضة أثل قدرة على الإنتفار من نوي الدخول المرتفعة، حيث يقومون بإنفاق معظم — إن لم يكن كسل — دخولهم على النواهي الاستهلاكية الضروريسة للمعيشسة، فإنسه مسن المتوقع والحال كذلك أن تضعف قدرة الأفراد على الانتضار وهبو مسا. يؤدي في النهاية إلى ضعف قدرة الدولة على تكوين المنخرات المحليسة ومن ثم ضعف قدرتها على تكوين المنزمة لزيسادة الدخسل ومي.

# ضعف المقدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية:

فالزيادة في السكان تودي - كما ذكرنسا - إلسي زيسادة الإنفساق الاستهلاكي ولا شك أن لذلك أثره العكسي على حجم المدخرات القومية. 
إلا أن الإنفاق على السلع الاسستهلاكية الضروريسة، الفذاء والكسساء والسكن ... الغ، عادة ما يتطلب زيادة الاستثمارات اللازمة لإنتاج السلع التي تضبع هذه الاحتياجات، كما أن الزيادة في المسكان تتطلب - مسن ناحية أخرى - زيادة الإنفاق على الصحة العامة و إنشساء المستشفيات

والمدارس. وإذا كان للنوع الأول من الاستشارات عائداً مباشــراً، فــان النوع الثاني ليس له مثل هذا العائد لأن خدماته تقدم مجاناً فـــي أغلــب الأحوال(١٠). وعلى ذلك فإن تخصيص الجزء الأكبر مـــن الاســتثمارات لإنتاج السلع الاستهلاكية والخدمــات التــي ترتبـط ارتباطــاً مباشــراً بالاحتياجات السكانية لا تساعد على زيادة الطاقــة الإنتاجية اللازمــة للإنطلاق في عملية التتمية إذ أن هذه الأخيرة تستلزم في مراحلها الأولى ضغط المطالب الحاضرة وتخصيص الجزء الأكبر من الاستثمار لبنــاء طلقة الإنتاجية واستكمال البنية الأساسية (الطرق والكباري والخزانــات ... الخ)، إلى جانب التعليم والصحة ... وما شابه ذلك.

# د ) تقاقم عجز ميزان المدقوعات:

تودي زيادة السكان، من ناحية، إلى زيادة الإستهلاك الداخلي أي زيادة الطلب على السلع المختلفة لأغراض الغذاء والكمساء والمسكن ... الغذ. وإذا لم يستطع الإنتاج المحلي مواجهة احتياجات الاستهلاك المتزايدة، فقد تلجأ الدولة إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى وهو ما قد يؤدي إلى ظهور العجز قبي مسيزان المدفوعات أو يؤدي إلى نفاقم هذا العجز إذا كان موجوداً من قبل ومسن ناحية أخرى، فقد يترتب على زيادة السكان تنفيض حجم الصسادرات أو تتفيض معدلاتها نتيجة التوسع في الاستهلاك الداخلي وهو ما قد يسؤدي إلى عجز – أو تفاقم العجز – في ميزان المدفوعات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعجز موازيان المدفوعات. وتجدر الإشارة هنا

المتخلفة هو تحولها من دول مصدرة للحبوب والملع الغذائية إلى دول مسدرة مستوردة لها،

وقد تستطيع هذه الدول مواجهة هذا العجــز أو الإقــلال منــه إذا استطاعت تصدير العديد من الأيدي العاملة والحصول علـــى تحويــلات ملموسة من دخولهم.

# هـ) زيادة حجم البطالة:

وفي هذا المجال يتعين التفرقة بين النشاط الزراعي مسن ناحية والنشاط الصناعي والخدمات من ناحية أخرى. ففي الدول النامية التسبى مازال النشاط الزراعي يحتل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي فيها، نجد أن الزيادة في السكان تؤدي بالفعل إلى زيادة حجم القوة العاملة في النشاط الزراعي، وحيث أنه من غير الممكن - في ظل ظروف التخلف التي تعيشها هذه الدول – زيادة مصاحة الأراضي المزروعية بدرجية نتتاسب مع الزيادة في حجم القوة العاملة في النشاط الزراعي، فإنه يترتب على نلك سريان ظاهرة تناقص الغلة وانخفاض الإنتاجية الحديبة والمتوسطة العامل الزراعي، وبعد مرحلة معينة من سريان هذه الظلهرة منجد أن هناك عددا من العمال الزراعيين في حالة بطالة مقنعة، بمعنى منهم تكون مماوية الصفر، ولو ترك هولاء نشاط الزراعية الحدية لكسل منهم تكون مماوية الصفر، ولو ترك هولاء نشاط الزراعية لما تراتاجية الحدية المناتز الكلى على الإطلاق.

أما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي ونشاط الخدمات، فإن الزيادة في سكان المدن التي توجد بها صناعات أيس من الضروري أن تؤدي السي زيادة قوة العمل والأمر متوقف في النهاية على السياسة النسي تتبعسها الدولة في مجال التوظف.

فإذا ما كانت الدولة تأخذ بسياسة التوظف الكامل القوى المسكانية الموجودة بالمدن، فسنجد أن بعض الأشخاص يوظفون برغم عدم حاجـة العمل إليهم وبالتالي فإن إنتاجيتهم الحديــة مستكون مساوية المصفـر ويكونون في حالة بطالة مقنعة. أما إذا لم تتقيد الدولة بهذه المسياسة، فـإن الزيادة في السكان لن تستوعب بكاملها في قوة العمل إلا إذا أمكن زيـادة الاستثمارات وحيث تمنع ظروف التخلف الاقتصادي في هذه الدول القيام بالاستثمارات التي تكفل توظيف كل الزيادة فــي المسكان فــإن الأمسر مسينتهي إلى ظهور ما يسمى بالبطالة السافرة.

وفي الواقع، فإن ازدياد حجم البطالة - سواء كانت مقنعة أو سافرة - لا يعد فقط عبثاً اقتصادياً ولكنه يعد أيضاً عبئاً اجتماعياً تقيدلاً، حيث لا يمكن تصور زيادة أعداد المتعطلين القدادرين على المعمل خاصة في المدن - دون حدوث أضرار اجتماعية كبيرة مثل زيادة نسمية الجرائم وانتشار البؤس والأمراض بين جبوش المتعطلين.

# و) نتائج أخرى<sup>(١)</sup>:

يتلخص أهمها فيما يلي:

## ١ - زيادة عدد الأميين:

التعليم كما هو معروف حق لكل مواطن، ومن ثم فقد بــات مــن واجب الدولة أن تعطي فرصته لجميع المواطنين إذ أتـــه يعــد وســيلة

 <sup>(</sup>١) واجع: د. محمد الأخرس، السكان وقضايا التعبة والتخطيط قسما، منشسورات وزارة التقافسة
 والإرشاد القومي، دهشق، ١٩٨٥، ص ٣٤-٣٠.

رئيسية للتقدم. وحيث أن تعدم فرص التعليم في أي دولة تعسد ععليسة شاقة بعبب حاجتها إلى الكثير من الطاقات العادية والبشرية، فإن الزيادة في السكان تضيف على الدولة مزيداً من الأعيساء إذا مسا رأت تعميسم برامج التعليم اتشمل جميع من هم في سن الدراسة، هذا من ناحية. ومسن ناحية أخرى، فإن عملية التعمية تستوجب مشاركة أكبر عدد ممكن مسسن المواطنين في تحقيق أهدافها، ولما كسان التعليسم يسودي إلى تقاعل المواطنين مع هذه الأهداف قمعنى ذلك أن التتمية تتطلب المزيسد مسن التعليم. وفي وقت يزداد فيه السكان زيادة سريعة فسينتهى الأمسر إلى وجود كثير ممن هم في سن الدراسة خارج نطاق التعليم وهسدا معنساه ويدة عدد الأميين في المجتمع.

# ٢ - صعوبة تنفيذ البرامج الصحية:

الصحة، كالتعليم، ضرورة اقتصادية ملحة وحقاً اجتماعياً مكتسباً. ولذا فالتوسع في برامج الوقاية وبناء المستشهيات وتنزيه الأطبهاء والممرضات والفنيين والمساحين بأحداد كافية وما شابه نله المسحد والممرضات والفنيين والمساحين بأحداد كافية وما شابه نله المسحدية وترتبط البرامج الصحية في الواقع بقضايا التنمية إذ أن لها تأثير ها على المكفاية الإنتاجية. وعلى نلك فإن أي خلل في مستوى الخدمات الصحيه الكفاية الإنتاجية. وعلى نلك فإن أي خلل في مستوى الخدمات الصحيه والإعداد المتزايدة من السكان فإن الحكومات في الدول المتخلفة يتعفر عليها العالية بالمؤسسات الصحية القائمة أو بناء مؤسسات جديدة تؤمسن عليها العالية الممواطنين وهو ما يترتب عليه ترك أعداد كبيرة مسن المواطنين في المجتمعية المواطنين في المجتمعية المواطنين أو المداد كبيرة مسن المواطنين أو المديدة الأمراض وقد يتعدى الأمر ذلك فتنتشر في المجتمعية الموسات المحدية.

#### ٣ - تضخم المدن:

يتسبب النمو السكاني غير المتوازن بين الريف والحضر إلى نزوح الكثيرين إلى المدن الكبيرة وينتج عن ذلك الكثير من المشاكل منها الضغط الكبير على المساكن مما يخلق العديد من المصاعب في سبيل تأمين المساكن الملائمة لكثير من المواطنين، ومنها أيضاً الضغط على شبكة المجاري، ومد المنازل بالمهاه العنبية، وجمع القمامة، والمواصلات، واتقطاع النيار الكهريائي ... الخ. ولا تسيقطيع الدولية مواجهة مثل هذه المشاكل إلا إذا زائت الاستثمارات المخصصة لها وأعادت الدولة تخطيط أقاليمها وتوزيع الاستثمارات فيميا بينها ولين يتسنى لها ذلك طالما استمرت الزيادة في السكان بمعدلات مرتفعة ومين ثم فتصبح محاولة حل مثل هذه المشاكل مطابأ يصعب إن لم يستحيل حتقية.

والخلاصة مما تقدم أن الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات نمسو السكان في الدول المتخلقة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تزيد مسن تفاقم الصعوبات التي تحوط بمحاولات الارتفاع بمعدل النمو الاقتمسادي في هذه الدول. ويضاعف من حدة هذه الآثار مجموعة مسن العوامسل أهمها:

أن الدول المتخلفة هي عادة دول زراعية يتضاعل فيسها حجم
 الإنتاج الصناعي، كما أن العبل الحدي للاستهلاك فيها مرتفع ومرونــــة
 الطلب الدخلية على السلع الغذائية كبيرة.

غالبية السكان يعيشون في المناطق الريفية ونشاطهم الرئيسي
 زراعة الأرض، فيما عدا بعض الصناعات الخفيفة والبدوية والبدائية.

 اهتمام واضعي السياسات الاقتصادية بسكان المدن فـــي المقـــام الأول وذلك تجنباً لقلائل السياسة التي يمكــن أن تـــترئب علـــى تاشـــي البطالة بينهم.

معاناة الدول المتخلفة من مشكلة الازدواجية في نشاطها
 الاقتصادي، حيث توجد في المدن سوق منظمة إلى حد مسا للمنتجات المساعية (المستوردة غالباً)، بينما توجد في المناطق الريفية سوق بدائية لتبابل المنتجات الزراعية.

ارتفاع معدلات الأجور النقعية في المناطق المحضريـــة وتتـــوع
 الوظائف والأعمال فيها مما يترتب عليه زيادة عدد المهاجرين إليها ومن
 ثم يترايد الطلب على الاسكان والعرفق العامة ... وخلاقه.

ولذا فقد يكون من المفيد للدول المتخلفة حتى تخفف من حدة أثــــار ارتفاع معدلات النمو في السكان أن تعمل على:

 - زيادة الإنتاج ورفع إنتاجية الأبدي العاملـــة وحســن اســتخدام الموارد المتاحة لديها، وكذا البحث عن مصادر جديدة للإنتاج.

تخطيط الأقاليم المختلفة للدولة وتوزيع الاستثمارات عليها فسي
 محاولة لتجنب المشاكل المترتبة على تكدس الاستثمارات فسي أمساكن
 محدودة.

محاولة تصدير المزيد من الأيدي العاملـــة - بعـــد تدريبـــها وتنظيم وتشجيع الحصول على تحويلات ملموسة من دخولهم لتسهم فــــي
 علاج عجز ميز أن المدفوعات.

- زيادة عدد المهنيين ذووا الكفاءة المرتفعة حتى تحدث التفيرات الاجتماعية الملائمة لعملية التنمية وهو ما يستلزم تخصيص قسدر أكسبر من الاستثمارات لهذا النوع من التطيم.

المعل على انتشار التعليم بصفة عامة باعتباره وسيلة عملية
 التخطيط وتنظيم الأسرة فهو على حد قول مائتس يسهل تطبيق "الضوابط الوقائية" للحد من زيادة السكان.

وإجمالا، فإنه يتعين على الدول المتخلقة أن تعمل بقدر الإمكان على تحقيق قدر من التقدم الصناعي والتكنولوجي إذ أنه يعمل على النخاف معدل الزيادة الطبيعية في المكان، فارتفاع متوسط دخل الفسرد الذي ينتج عن التقدم الصناعي مع وجود شئ مسن التقدم التكنولوجي سيودي إلى الخفاض معدلات الوفيات في البداية وعندنذ يزيد محل النمو الطبيعي في المكان، وربما زيسادة كبيرة ولكن إذا استمر التقدم التكنولوجي فسيستمر ارتفاع متوسط دخل الفرد مما قد يدفع به إلى تغيير عاداته وتقاليده وتعليمه وثقافته بصفة عامة ومن ثم فمن الممكن - واقتد محدل المواليد وبالتالي انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في المكان، ولعلى محدل المواليد وبالتالي انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في المكان، ولعلى في تاريخ الدول الأوروبية، منذ منتصف القرن التامع عشر، ما يشهد بصحة ذلك.

وحتى يتسنى للدول المتخلفة تحقيق هذا القدر من التقدم الصناعي والتكنولوجي فلابد لها من الالتجاء إلى أساوب التخطيط. فصا هو المقصود بالتخطيط؟ وما هي ميرراته؟ وكيف تتم العملية التخطيطية؟ هذا ما يجيب عليه القصل التألي.

# الفصل الحادي والعشرون التخطيط الاقتصـــادي

# أولاً : نشأة التخطيط تاريخياً:

يهتم التخطيط الاقتصدادي على المستوى القومسي Macro يهتم التخطيط الاقتصدادي"، بتميسة "conomic Planning" الاقتصداد القومي في الفترة القصديرة والطويلة. ولا يعد التخطيط للمشروعات الفردية أو القطاعات أو الأقاليم تخطيطاً على المستوى القومي ما لم يتكامل في نظام يأخذ فسي الاعتبار العلاقات التبادليسة ويغطي الاقتصاد القومي ككل.

ولعل المثال الأول على التخطيط الاقتصادي، على الأقـل فـي الأوقات الحديثة، ذلك التخطيط الذي يبدأ في الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشوفية عام ١٩١٧.

ويمكن أن نجد فكرة التخطيط الاقتصادي واضحة وصريحة فسي كتابات كارل ماركس "Karl Marx" وفردريك انجل "Fredric Engels" على الرغم من عدم وجود تقاصيل عن وسائل أو طرق هذا التخطيط.

وقد كتب لينين في مارس عام ١٩١٨ "V.L.Lenin" عن أهميـــة تحويل الاقتصاد القومى كله إلى ألة واحدة ضخمة لتوجيه ملاييــن مــن

كتب هذا القصل در أحد منفور.

وقد ترامن، مع المحاولات الأولى المتخطيط الشامل في الاتحساد السوفيتي، إعداد ميزانية "Balance sheet" للاقتصاد القومي في عسام ١٩٢٨ للاقتصاد القومي في عسام ١٩٢٨ ومنذ عسام ١٩٢٨ انبسع الاتحاد السوفيتي خطط لمدة ٥ سنوات (خطط خمسية) بالإضافية السي الخطط المنذ بة التفصيلية.

ومنذ عام ١٩٣١ استخدم الاتحاد المسوفيتي الموازيسن المانيسة "Material Balances" في وضع الخطط السنوية، ولا يسزال التخطيط المركزي في الاتحاد السوفيتي يعتمد على هسذه الموازيسن حتسى الأن وبالمرغزي في الاتحاد السوفيتي يعتمد على هدما وخاصة منذ ١٩٦٥ حوث أصبح هناك اتجاها نحو إعطاء اهتمام أكبر بالقرارات التسي يتم اتخاذها في مستويات أمّل أو أدنى من هيئة التخطيط المركزية فضلاً عن استخدام علاقات السوق بشكل أكبر - إلا أن التخطيط المركزي لا يسزال يشكل النمط الرئيسي للتنمية في الاقتصاد القومي في الاتحاد السوفيتي.

<sup>(</sup>٩) لعل "أول خطة علمية حقيقية" على حد تعبير لينين هي الحلة التي وضعيب في عسام ١٩٢٠ لكوبرية الاتحاد السواهيني في فترة زمنية تتراوح بين ١٥، ١٥ سنة وقد تكاملت هذه الحطة مسع الحطط القصيرة الأجل في هذه الفترة.

<sup>(</sup>٣) يمكن أن تعير هذه المزانية خطوة هامة ساعدت في وضع حسابات قومية شاملة تقسوم علسى أساس تقسيم الاقتصاد القومي إلى قطاعات عطفة ودواسة علاقات الشاخل والتشسابك فيمسا بينها، وكان لمثل هذه المؤافرات أهمية كبرة فيما بعد في وضع جداول المستخدم والمنتج المسسى أصبح لما فائدة كبرة في الزموث الاقتصادية والتخطيط منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد ساد التخطيط الاقتصادي في الدول الاشستراكية في شسرق أوروبا بعد الحرب الثانية، وكان نمط إجسراءات أو خطوات عملية التخطيط قريبة الثمبه بالنمط السوفيتي من حيث الدرجة الشديدة في المركزية. وقد اختلفت الأنظمة بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى في فترة الستينات من حيث أساليب التخطيط وطرق ادماج علاقات المسعر بالتخطيط المركزي.

وفي الدول الغربية، كانت هناك العديد من الأقكار الخاصة 
بالتخطيط الاقتصادي تم مناقشتها على المستوى النظري في مرحلة 
مبكرة، وخاصة مناقشات اقتصاديات الاشتراكية من قبل بارون 
"Barone" ميزس "Mises" تايلور "Taylor" ولاتسبع "Lang" و فرفرون، وقد ظلت هذه المناقشات حبيسة الفكر الأكاديمي ولسم تؤشر 
على السياسة الاقتصادية ووسائل التخطيط في أي دولسة من الدول 
الغربية وذلك إلى أن جاءت أفكار نظرية أكثر دقة عن التخطيط الشامل، 
وخاصة بعد أحداث الكساد العالمي في الثلاثينات.

وقد ساهم في تطوير هذه الأفكار "كينز Keynes" نفسه أو بواسطة " أخرين مثل "قريش R.Frisch" تتبرجن T. Tinbergen "، كالسيكي . M" "Kalecki والسطة المدرسة السويدية.

وقد أوضحت هذه الأفكار كيف تستطيع للحكومات عسن طريسق استخدام السياسات المالية والنقدية للمناسبة التأثير في مسار الاقتصاد القومي من خلال التأثير في المنفسيرات الاقتصادية التجميعيسة مشل الاستثمار والدخل والتوظف الكلي. وهكذا. وقد أشسرت هذه الأفكار بطريقة علمية على التفكير الاقتصادي والمداسي فضلا عن المداسسات النطبة.

وفي الولايات المتحدة ظهرت الأفكسار الأولسى عسن التخطيط الاقتصادي عام ١٩٣٧ واتبعت سياسة العهد الجديد "The New Deal" لإمتصاص البطالة وكان الهدف من ذلك في البداية هو تجنسب حسدوث القكساد، ومثل هذا التخطيط قريب الشبه بما عرف فيما بعسد بسالتخطيط التأشيري "Indicative Planning" حيث تؤثر الحكومة ليس عن طريسق الأولمر والقرارات المباشرة ولكن بطريق غير مباشر من خلال إتاحسة المعلومات والتلسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويرى البعض مثل لاتدير "Landauer" أنسه بمجرد استخدام التخطيط ولو بغرض تجنب حدوث الكماد، فإن ليس هناك ما يمنع مسن استخدامه في تحقيق أغراض أخرى مثل معالجة مشاكل توزيع الدخسل القومى والمشاكل المرتبطة بالنمو الاقتصادى.

ومن الجدير بالذكر أن ظروف الحرب والحاجة إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب في دول أوروبا الغربية، قد ساعدت في تقوية الاتجاه نحو استخدام سياسات اقتصادية قوية أكثر وعيا لا تهدف إلى تجنب حسدوث الكساد ولكن تساهم في تخصيص السلم الضرورية والتبي أضحى عرضها محدودا، وقد أخذت الحكومة على عائقها استخدام الحديد مسن الأدوات المباشرة التأثير في الأسعار والتخقات المالية. بعل أن بعض الدول قلمت بتأميم بعض المشروعات الحيوية في بعض القطاعات الرئيسية قلمت بنأميم بعض المشروعات الحيوية في بعض القطاعات الرئيسية

وقد صعف تدريجياً التأثير المباشر للحكومة في الاقتصاد القومسي في بعض الدول الأوربية بعد الانتهاء من عملية البناء بعد الحرب بل قد تخلت عنه تماماً دول أخرى وخاصة بعد أن أصبحت فيها التجارة حرة.

وبالرغم من ذلك فإن التخطوط الاقتصادي أو الميزانية القومية في شكل أو آخر استمر يمثل ركناً أساسياً في صياغة السياسة الاقتصاديـــة. وقد ساعد على ذلك الاستخدام المنزايد لأدوات التحليل الأكثر تعقيداً في إعداد الخطط فضلاً عن زيادة الاهتمام بالتخطيط المتوسط وطويل المدى بالإضافة إلى الخطط التقليدية قصيرة الأجل إلى جانب تكامل التخطيـــط مع تخطيط قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والبيئة.

بالإضافة إلى أهمية التخطيط في الدول الأشتراكية والدول الغربية المنتدمة اقتصادياً نجد أيضاً اهتماماً متزايداً بالتخطيط من جانب السدول النامية، يرجع في بعض الدول إلى فترة ما قبل الحسرب الثانية، مشل المكسيك التي قدم رئيسها في علم ١٩٧٨ صياغة للخطه الاقتصادية القومية. وفي عام ١٩٣٣ وضعت خطة في السهند لمضاعفة الدخل القومي بالهند.

ولقد اكتسب التخطيط في معظم الدول النامية قوة دفع أكبر فقسط بعد الحرب الثانية بعد حصول معظم هذه الدول على استقلالها السياسي، وإصرارها على إحداث تغيرات القصادية واجتماعية عن طريق التخطيط لتقليل الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وقد اقتنعت العديد مسن الدول النامية أن جهاز الثمن لا يصلح للتوفيق بين الموارد والاحتياجات في هذه الدول. بينما نجد البعض الأخر من الدول لتبعث وسائل لتوجيسه في هذه الدومي مزجت فيها بطرق مختلفة بين عناصر بعضسها مسن

الدول الاشتراكية وبعضها من الدول الرأسمالية المتقدمة بما يتفسق مسع ظروفها القومية.

# ثانياً: مبررات التخطيط:

ويالطبع سنتصرف هذه المناقشة إلى الدول التسي يسودها القصماديات السوق وبدأت تتبع نوعاً أو آخر من التخطيط الاقتصمادي بصورة كريجية.

أما بالنسبة للدول الاشتراكية أو الدول التي حدث بها تسورات أو تغيرات جنرية بحيث تملكت الدول وسلال الإنتاج، فإن التخطيط الاقتصادي يصبح أمراً بديهياً وضرورياً لاتخاذ السرارات مباشرة والتاثير على قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة.

إن السؤال بالنسبة لهذه الدول هو إلى أي مسدى تكسون تفساصيل مركزية التخطيط؟ وهل يعهد باتخاذ القرارات إلى المستويات الدنيسسا أم تنظم عن طريق علاقات السوق؟ 

# أ - عدم ملائمة آلية السوق بالنسبة للاستقرار الاقتصادى:

أوضحت التجربة ان اقتصاديات الدول التي تعتمد على ميكانيكيسة السوق تتعرض لتقلبات حادة في الإنتاج والدخل والعمالة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.

ففي الثلاثينات عقب الكساد العالمي تتساقض الإنتساج الصنساعي ينصبة كبيرة تراوحت بين ٢٠ - ٣٠% في العديد من الدول فضلاً عسسن تعطل ملايين من البشر. وقد استمر هذا الموقف لفترة طويلسة ١٩٢٩-

إن عدم انتظام ميكانيكية السوق لا يؤدي إلى مثل هــــذه التقليسات اقط، وإنما يقود الاقتصاد القومي إلى التــــوازن ولكــن عنـــد مســـتوى منخفض من الدخل والتوظف (١) وليس هناك ما يضمن اتجاه الاقتصــــــاد القومي تلقائياً نحو الانتماش مرة أخرى.

وكان لأحداث الكساد العالمي أكبر الأثر في القساع الاقتصاديين والسياسيين والعامة بضرورة وجود نوع ما مسن التخطيط والتنخسل الحكومي يهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد القومي.

 <sup>(</sup>٩) هذا التفسير يتغنى مع العكار جوث مانيارد كبرة والذي يتاقف الفكر الكلاسيكي الذي يفسير هي
 أن الإقتصاد القومي يحقق التوازف دائماً عند مستوى الموظف الكامل للموارد.

ب - التزايد المستمر في نسبة الاستهلاك الجمـــاعي أو العــام إلـــي
 الاستهلاك الكلي مع التزايد في مستوى الدخل:

إذا أمكننا تفسير الاستهلاك في هذه السلع بدلالة علاقات الطلسب والمرض، تجد أن "المرونة الدخلية Income elasticity للطلب على هذه السلع والخدمات غالباً ما تكون في المتوسط أكبر من الواحد المسحيسح، ومن ثم يزيد نسبتها في الاستهلاك الكلي مع الزيادة في الدخل. بالإضافة إلى ذلك فإن تكلفة إنتاج العديد من هذه السلع والخدمات قد تكون أعلسي من متوسط تكلفة الإنتاج لأنها تحمد غالباً على القنسون أن الطسرق الإنتاجية والكثيفة العمل "Labour Intensive" وهذا يعني أنه إذا أخذنسا في الاعتبار قيمة هذه السلع بدلا من كمياتها فإن نصيسب هذه السلع والخدمات بالنسبة القائمة الاستهلاك الكلي تزداد مع الزيادة في الدخل.

ولما كان استهلاك هذه السلع والخدمات لا يتم تنظيمه عن طريق ميكانيكية السوق المعروفة، ولكن تقدم هذه السلع والخدمات من خسسلال الهيئات الحكومية مما يعني زيادة نسبة الموارد التسسي تسدار بواسسطة الجكومة والتي تؤدي مرة أخرى إلى زيادة الحاجة إلى التخطيط(١٠٠٠).

و لا شك أن زيادة نصيب الحكومة في اجمالي الناتج القومي يجعل من الضروري أن تمند نماذج التخطيط إلى قطاعات غير تقليدية (غــــير قطاع الإنتاج) مثل تطاع التعليم وقطاع الصحة.

<sup>(</sup>٢) فقي الترويج على سيل المثال عثل الاستهادك الحكومي حوالي ١٩-١٧-٣١ هن إجمالي السسائح القومي، ويمثل الاستهادك والاستثمار الحكومي معا حوالي ٢٧هـ من إجمالي الناتج وإذا أخذف في الاعبار النحويات الأخرى التي تمر من خلال حسابات الحكومة تصسمل النسسبة حسوالي ه ٤١هـ من الدخل الكلي.

الزيادة المستمرة للآثار غير المبشرة أو الخارجية في الإنساج
 والاستهلاك:

ويرى الكثير من الكتاب أن التدخل أو التنظيم الحكومي في شكل أو آخر يكون ضرورياً لحماية المجتمع مسن الأثسار الخارجية غسير المرغوب فيها أو لزيادة الأثار الخارجية الإيجابيسة المرغوب فيسها، بالمقارنة مع تلك التي تنشأ إذا ما تركت لعمل ألية السوق.

وليس غربياً أن نجد بعض نماذج التخطيط<sup>(١)</sup> في الوقت العساضر نتتاول تحليل مثل هذه الأثار.

د - زيادة درجة التكامل والاعتماد المتبادل بين الوحدات والقطاعات
 المختلفة في الاقتصاد القومي:

ويترتب على ذلك ان الصعوبات أو الاختناقات في نقطـــة معينـــة تتنقل بسهولة إلى الأجزاء الأخرى في الاقتصاد القومي. وكلمـــا كـــانت سلسلة الاعتماد المتبادلة طويلة، والتكنولوجيا جامدة غير قابلة للتعديـــــــــــل بسهولة، فإن قوى السوق ستأخذ وقتاً أطول لعمل التعديــــــــلات اللازمــة وسيتحمل المجتمع خسائر كبيرة.

 <sup>(</sup>١) على سبول المثال يستحدم ثماذج من نوع ثموذج المستخدم والمسج بحيث وشمل توليد واستيعاب الملوثات بالإضافة إلى السلم والخدمات المعروفة.

ولهذا فإن التخطيط يصبح ضرورياً للإسراع بعمل هذه التضيرات، وخاصة كلما زاد حجم الاستثمار في المشروعات الفردية.

# هـ -زيادة الاهتمام بالتنمية طويلة الأجل:

بعد أن أصبح واضعاً ان اقتصاديات ما بعد الحرب ان تعود مسرة أخرى إلى ظروف الكساد قبل الحرب، فقد زاد الاهتمام بالتتمية طويلسة الأجل وساعد على ذلك زيادة التنافس الاقتصادي بين الدول الاشستراكية والرأسمالية، زيادة الاهتمام بمشاكل الدول النامية، وأخيراً زيادة الاهتمام بمشاكل نفاذ الموارد الطبيعية غير المتجددة والتدمير التدريجي للبيئسسة. ويحتاج علاج كل هذه المشاكل إلى استخدام أسلوب التخطيط. فسالدلائل سواء من النظرية أو التطبيق توضح أن آلية السوق غير المنتظمة لسسن تممل بطريقة مرضية في علاج هذه المشاكل.

# و - الظروف أو المواقف الخاصة التي تحاز الجهود تحسو الاتجساه

من أكثر هذه المواقف وضوحاً نجد ظروف الحروب والحاجة إلى إعادة البناء والتعمير بعد الانتهاء من الحرب. هناك ظروف أخرى علمي مبيل المثال، أزمة البترول عام ٢٣-١٩٧٤، وفلسك عندمسا أر تفعت أسعار البترول وانخفض إنتاج الدول المصسدرة وتسائرت التصاديسات الدول المستوردة، مثل هذه الظروف استدعت ضرورة التخطيط.

وأخيراً يضاف إلى هذه المبررات السابقة، والرغبة المنزايدة مسن قبل الأفراد والمنشأت إلى التنظيم أو الانضمام لتنظيمات وفقاً لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. وطالما أن الحكومة في العديد مسين الحسالات تستطيع التأثير على الاقتصاد القومي وتشجيع التسيق بيسن تصرفات الوحدات المختلفة عن طريق استخدام هذه التنظيمسات كوسطاء بيسن الحكومة والوحدات الفردية فإن التخطيط يصبح مرغوباً فيه فسي هذه الحالات.

# ثالثاً: مقهوم التخطيط:

لم نحاول حتى الأن إعطاء تعريف لمفهوم التنطيط، ليسم لعسدم أهمية ذلك ولكن لأن اصطلاح التخطيط الاقتصادي في حد ذاته ليس في حاجة إلى شرح أو توضيح (١) "Self-explantory" وريما تكون الحاجسة إلى مثل هذا التعريف أكثر أهمية في الدول التي يسودها اقتصاد السسوق التي أدخلت نوعاً ما من التخطيط، وكذلك في السدول الإشستراكية فسي أوروبا الشرقية التي أدخلت قدراً من الإصلاح الاقتصادي.

وسوف تحاول فيما يلي تقديم بعض هذه التعريفات.

في المناقشات الغربية للاقتصاديات الإشتراكية، نجد على مسبيل المثال تعريف الاقتصادي البريطاني H.D. Dickinson ديكنمسون في كتابه عام ١٩٣٨، طبقاً لهذا التعريف، "التخطيط هسو اتخساذ قسرارات القتصادية رئيسية ماذا وكم يُنتج، ولمن يخصص مونلك مسن خسلال القرارات المقصودة لملطة معينة، على أساس إجراء مسح شامل النظام الاقتصادي ككل.

<sup>(</sup>١) لم يهتم الفكر الماركسي سواء التقليدي أو الكتابات الحديثة نسسببياً في السعول الاشستراكية والدول الاشستراكية والدول الاستراكية المحال المرابط المستراكية على المرابط الم

ويلاحظ على هذا التعريف، أن التخطيط يجب أن يهتم بمجالات مختلفة منها اتخاذ قرارات مثل ماذا، كيف، كم، متى، ابن ولمن - ننتج؟

ولكي تكون القرارات عملية يجب أن تتناول إنتاج سلعاً محسددة، بدلاً من اتخاذ قرار بتحديد حجم الناتج القومي.

وإذا كنا نريد تحديد حجم الناتج يمكن أن نضمع قومة ممستهدفة "Target Value" للناتج القومي ثم نقرر الوسائل أو الطرق التي يجدب استخدامها لكي نصل إلى هذا الهدف.

وأخيراً يلاحظ على تعريف ديكنسون التخطيط، انه لكسبي يكون التخطيط واقعياً يجب أن يأخذ في الاعتبار القيود والعلاقات المتبادلة فسي الاقتصاد القومي ككل.

وفي فرنسا، حيث يوجد قدر كبير من الكتابات المتعلقة بالتخطيط، تأخذ على سبيل المثال تعريف "G.Gaire" عام ١٩٦٧ حيث يميز بيسن المناهج التي تعتبر التخطيط كمكمال "a supplement" لآلياة السوق والمناهج التي تعتبر التخطيط كشئ يمكن أن يحل أو بديال "replace" للسوق.

وتعتبر الأنشطة التي يمكن أن تساعد في تحسين تأديـــــــــة المســــــــــق لوظائفه من أكثر الخاصر أهمية للتقطيط مثل غياب ظروف المنافســــة في العديد من الأسواق، تخفيض درجة المخاطرة وعدم التأكد الناشئة من آلية أو ميكانيكية السوق.

 والتوزيع، الاستثمار والاستهلاك، ويتلخص جوهره في تحديد أهداف اقتصادية معينة ووسائل تنافيذها، ويصفة خاصة تخصيص وسائل الإنتاج وعنصر العمل بين الاستخدامات المختلفة.

ويعتبر التخطيط أداة الاستراتيجية الاقتصادية لتحقيق النمو الأمثل في الدخل القومي أو تحقيق الاشباع الأقصى للحاجات الإجتماعية.

. ويفترض النظام وجود سلطة للتخطيط المركزي، تكون مســـــئولة عن تحقيق المهام التالية:

- تحديد معيار الحساب أو الثانيم الاقتصادي للقرارات النــــي يشــملها
   التخطيط.
- - التسيق بين الأهداف لضمان الاتساق الداخلي للخطة.
    - تحديد الوسائل المناسبة لضمان إنجاز الخطة.
    - مراجعة الأهداف الحاضرة طبقا للظروف المتغيرة.

ويلاحظ أن هيئة التخطيط تحاول تحقيق الأمداف الاجتماعية والأولويات التي يضعها الحسزب، ويفترض ضمنيا أن تفضيلات المخططين تعكس حاجات المجتمع.

J. ومن الجدير بالذكر أن بعض الاقتصاديين مثل تتسبرجن المتسام الرأسمالي والنظام "Tinbergen" يرى انه سيكون هناك نقاربا بين النظام الرأسمالي والنظام "Convergence hypothesis"

وطبقاً لهذه النظرية فإن الاقتصاديات الاشتراكية تنتقسل تدريجياً مسن التخطيط اللامركري التقصيلي إلى التخطيط اللامركري وإعطاء قدر من الحرية في اتخاذ القرارات استرشاداً بالسوق، كما تنتقل الاقتصاديات الرأسمالية من الحريسة القرديسة المشروعات الخاصسة "Laissez-faire" تدريجياً إلى نوع أو آخر من التخطيط مثل التخطيسط التأثيري، والتخطيط الاقليمي لتحقيق مسستويات أكسر مسن العمالسة والاستقرار والرفاهة الاجتماعية.

ويمكن مما سبق أن نخلص التعريف التالى العام التخطيط:

التخطيط الاقتصادي القومي هو نشاط مؤسسي أو مرفقي (تقوم به مؤسسات معينة) ويتم بواسطة هيئة مركزية أو من ينوب عنها.

 أ - لإعداد القرارات والتصرفات التي تتخذ بواســــطة المسلطة المركزية.

ب - للتنسيق بين القسر اوات والتصرفات بواسطة الوحدات المختلفة في الاقتصاد القومي سواء بين هذه الوحدات وبعضها البعسض أو بينها وبين ماطة التخطيط. وذلك بهدف التحكم في مسار التنمية فسي الاقتصاد ككل، وفي أجزائه المختلفة لتحقيق أهداف معينة (تحتوي على درجة أكبر أو أقل من التفصيل، وتحدد بدرجة أكبر أو أقسل مسن المسرلحة أو الوضوح) فضلاً عن تحقيق الاسجام بيسسن التنمية فسي الاتصاد والأهداف غير الاقتصادة الأكثر عمومية.

# رابعاً: أهداف التخطيط الاقتصادي:

تختلف أهداف التخطيط الاقتصادي من دولة لأخرى، طبقاً لفلســفة النظام الذي تعتقه، وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أنه يمكن بوجه عام أن تحدد الأهداف الرئيمسية لأي خطــة اقتصادية واجتماعية على النحو التالي:

# أ - زيادة معدل النمو الاقتصادي:

يعتبر هذا الهدف أهم الأهداف التي يسعى التنطيط الاقتصادي لتحقيقها ويقاس معدل النمو الاقتصادي بمعدل النمو في الدخل الفردي الحقيقي، ويمكن النفرقة بين معدل النمو الاقتصادي الاجمالي والصافي، ويعرف الأخير بأنه معدل النمو الاقتصادي الإجمالي مطروحاً منه معدل النمو في المكان.

معدل النمو الاقتصادي الصافي = معدل النمو في الدخل القومــــي الحقيقي \_ معدل النمو في السكان.

ويتعين أن يزداد الدخل القومي الحقيقي بمعدل أكبر مسن الزيادة في معدل نمو السكان لكي يزداد معدل النمو الاقتصادي الصافي ويتعين أن تحدد الخطة الوسائل التي يمكن بمقتضاها تحقيق معدل النمو الاقتصادي المرغوب فيه أخذاً في الاعتبار معدلات النمو فسي المسكان والموارد الاقتصادية والوسائل التكنولوجية المتوفرة.

#### ب - تقليل التفاوت في توزيع الدخول:

لا يعتبر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي موشـــراً مناسباً لقياس درجة النمو الالقصادي وذلك إذا لم يُصاحب بعدالـــة فـــي توزيع الدخول، وعلى الرغم من أن هدف تقليل التفاوت في توزيع الدخول، وعلى الرغم من أن هدف تقليل التفاوت في توزيع الدخول يغلب عليه الصفة الاجتماعية إلا أنه له من النتائج ما يتمشى مع الهدف الاقتصادي للتخطيط، فإعادة توزيع الدخول في صالح الطبقات القيرة التي يتميز بارتفاع ميلها الحدي للاستهلاك، يسودي إلى زيادة الطلب الفعال إلى المستوى الذي يحقق التوظف الكامل.

#### جـ -تحقيق التوظف الكامل:

يهدف التخطيط الاقتصادي إلى تحقيق التشغيل الكسامل للمسوارد الإنتاجية وتعقيق الثقدم الاقتصادي والاجتماعي في السدول الرأسسالية التي تتعرض للدورات الاقتصادية وذلك في ظلل الاطار الاجتماعي والاقتصادي السائد.

وتتضع أهمية هدف تحقيق التوظف الكامل في السدول المتخلفة القصادياً حيث يزداد عدد الممكان مما ينعكس في انتشار البطالة البنيانية أو الهيكلية، حيث يوجد فانض كبير من قوة العمل في القطاع الزراعسي الذي تتخفض فيه الإنتاجية بينما تعاني فروع النشاط الأخرى من عجسز في الأيدي العاملة، ويؤدي تحقيق التوظف الكامل إلى زيادة كسسل مسن الدخل والممالة نتيجة سحب فانض العمال حيث تتخفض إنتاجيتهم الحدية إلى فروع النشاط الأخرى حيث تزداد هذه الإنتاجية كثيراً.

ويلاحظ أن تحقيق التوظف الكامل في هذه الحالة يتطلسب تغير يو الهيكل الاجتماعي والاقتصادي السائد وهو ما يعتبر شـــرطاً ضروريـــاً للقيام بتخطيط التنمية الاقتصادية.

# د - تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومى:

إن نجاح التنمية الاقتصادية يقتضي تبنى سياسة التنمية المتواز نسة 
بين مختلف قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها. والتخطيط الاقتصدادي 
هو الذي يضمن تحقيق النمو المتسوازن في جميع أوجبه النشاط 
الاقتصادي، بحيث يتحقق التوافق بين معدلات النمو في جميع القطاعات 
فلا يتخلف قطاع عن أخر فيعوق بقية القطاعات عن النمو.

كذلك فإن التخطيط الاقتصادي يضمن إقامة مشروعات البنية الأماسية ومن أمثلتها الطرق ومشروعات السكك الحديدية والموانسئ والكباري وهذه المشروعات حيوية للاقتصاد القومي وغالباً ما يعزف عنها رأس المال الخاص نظراً لضخامة رؤوس الأموال التسي تتطلبها فضلاً عن أن العائد منها لا يتحقق إلا بعد فترات طويلة.

#### هـ -تحقيق توازن ميزان المدفوعات:

غالباً ما يصاحب تحقيق التنمية الاقتصادية، عجــزاً فــي مــيزان المدفوعات نظراً لزيادة حجم الواردات من مسئلزمات ووسائل الإنتـــاج في الوقت الذي يتصف فيه الجهاز الإنتاجي بعد المرونة بالنسبة لزيــادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات. ولهذا يسعى التخطيط الاقتصادي إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

# و - تعقيق الاستقرار النسبي في الأسعار:

غالباً ما يُسفر عن المراحل الأولى للتميسة الاقتصاديسة حسدوث ارتفاع في الأسعار نظراً لزيادة الدخول الجديدة ومن ثم زيسادة الطلب على الاستهلاك في الوقت الذي يتسم فيه العرض الكلى للسلم والخدمات بقلة المرونة ولا يخفى ما المتضخم من آثار اجتماعية واقتصادية سـيئة – ولهذا يسعى التخطيط الاقتصادي إلى تفادي هذه الأثار وذلك عن طريـق تحقيق بعض المرونة في العرض الكلي أو التأثير في الطلب الكلي.

# خامساً: أنواع التخطيط الاقتصادي:

#### ١ - من حيث البعد الزمنى:

أي بالنسبة للفترة الزمنية التي تنصب عليها الخطــة الاقتصاديــة ومن الثمائع في معظم الدول للأغراض العملية التميـــيز بيــن الخطــة الطويلة ومتوسطة وقصيرة الأجلى Long term, medium term and".

short term plans"

والفترة الزمنية المقررة لكل نوع من الخطط هي:

الخطط الطويلة الأجل : ١٠ - ٣٠ سنة.

الخطط المتوسطة الأجل: ٤ - ٧ سنوات.

الخطط قصيرة الأجل : سنة واحدة.

ومن الملاحظ عند استعراض نطور التخطيط تاريخياً أن الاهتمام لم يكن واحداً بالنسبة الأنواع الخطط الثلاثة في السدول المختلفة في الفترات الزمنية المختلفة. ولا تكاد نجد نولة واحدة بدأت بنظام للتخطيط يشتمل على الخطط القصيرة والمتوسسطة والطويلسة الأجل بطريقة متوازنة ومنسجمة في أن واحد.

على سبيل المثال كانت مهمة التخطيط في الاتحاد السوفيتي فـــــي مراحله المبكرة، إحداث تغيرات هيكلية في الاقتصاد، وكانت أول خطـــة شاملة في عام ١٩٢٠ من النوع المترسط أو الطويل الأجل.

وابتداء من ١٩٢٨-١٩٢٩ بدأ انتباع نظام من الخطــط المـــنوية والمتوسطة الأجل لمدة ٥ سنوات ولا يزال هذا النظام سائداً حتى الأن.

وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام مرة أخرى بالخطط الطويلــــة الأجل. ونجد اتجاهاً مشابهاً لذلك ساد دول أوروبا الشرقية في قترة بعــد الحرب العالمية الثانية. وفي معظم الدول الغربيـــة، نجــد أنـــها بــدات بالخطط السنوية (أ) ثم زاد الاهتمام تدريجياً بالخطط متوســطة وطويــلة المدى لمواجهة مشاكل الكساد الاقتصادي وترايد حدة مشــــاكل المتمبــة الاقليمية، ندرة الموارد الطبيعية ومشاكل تلوث البينة فضلاً عن مشـــاكل التتمية الدولية طويلة الأجل.

وتعتبر فرنسا استثناءاً من هذا الاتجاه العام، حيث كان التخطيط متوسط المدى أكثر أهمية<sup>(1)</sup> وكان لكل خطة متوسطة المدى أهدافاً محددة أكثر من مجرد علاج للكساد الاقتصادي بالتأثير في الطلب مسن

 <sup>(</sup>٩) على الرغم من أن يعين النول الخواجة بدأ باستعمام الخطط المترسطة المسدى الإحسادة النساء.
 والتعبير بعد الحوج، إلا ألمّا اعتبوت ذلك نوعاً من التعمليط للطوارئ وليس جوء مسمن نظسام
 دائم.

 <sup>(</sup>٧) تمثل التخطيط متوسط للدى مخطط رحمية لمدة ٤ سنوات وكانت أول خطة من هذا السبوع في
 القدرة من ١٩٤٧- ١٩٥٥.

خلال الخطط تصيرة الأجل. ومن هذه الأهداف نجد إعادة التعمير مسع إعطاء أولويات لقطاعات معينة وتحديث ومسائل وتجسهيزات الإنتساج، وإحداث تغيرات هيكلية في الاقتصاد فضلاً عسن تحسسين أداء المسوق والتعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة.

# أ - خطة طويلة الأجل:

وهي عادة ما تتتاول فترة عشر سنوات أو أكثر، و غالباً ما تــــهتم بالأهداف طويلة المدى التي تحدد الانتجاهات الرئيسية المتنمية مثل إحداث تغير أساسي في البنيان الإنتاجي أو توزيع الدخــــل القومـــي، الارتفــاع بالمستوى التكنولوجي ووضع الحلول بعيدة المدى للمشكلات التي تعــوق سيرها.

ويلاحظ أن هذه الخطط تهتم بالمتغيرات الاقتصاديـــة التجميعيــة لفترة ١٠ منوات أو أكثر مثل الدخـــل القومـــي، الاســنثمار القومـــي، الاســنثمار القومـــي، الاستهلاك القومي، مستوى العمالة، رصيد ميزان المدفوعات. ويلاحـــظ أن درجة التفصيل تكون أقل في هذه الخطط وتستخدم كمرشد في إعــداد الخطط الأخرى.

وينبغي أن يكون طول الخطط مناسسباً بحيث يعسمح لمعالجسة المشاكل الأساسية، بحيث تتسع لإتجاز المشروعات التي يستغرق تتليذها

# ب - خطة متوسطة الأجل:

يتر اوح بعدها الزمني بين ٢-٢ سنوات. وتحتوي علم درجة أكبر من التفصيل بالمقارنة مع الخطط السابقة حيث تتساول هيكل القطاعات المختلفة واختيار المشروعات الاستثمارية المحددة، تفصيل هيكل العمالة .. والقاعدة في تحديد طول الفترة الزمنية همي أن الفسترة الزمنية المخطة يجب ألا يكون من الطول بحيث يصعب معه لجراء التنبؤ أو التقديرات الخاصة بالمنتغيرات المختلفة في الاقتصاد القومي بدرجسة كافية من الجدية، وفي نفس الوقت يجب ألا يكون من القصر بحيست لا يستطيع تفطية الفترة الكافية لإنشاء المشروعات الأساسية في الخطة.

وترسم الخطة متوسطة الأجل في إطار الخطة طويلة الأجل بحيث تعتبر الخطة متوسطة الأجل إحدى الحلقات التي توصيل إلى تحقيسق أهداف الخطة طويلة الأجل.

ومن أمثلة الخطط متوسطة الأجل والخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ١١/١٩٦٠ - ٢٥/٦٤.

# جـ -الخطط قصيرة الأجل:

يطلق هذا النوع عادة على الخطط السنوية، وتسمى عادة بالخطط التنفيذية ويتم وضعها في إطار الخطة المتوسطة الأجل الموضوعة قبالا وتتضمن درجة أكبر من التفصيل بالمقارنة مع الخطة متوسطة الأجال وتتضمن درجة أكبر من التفصيل بالمقارنة مع الخطة متوسطة الأجال في كل سنة. ومن المفروض أن تبدأ الخطة السنوية يتقييم ما يتم تحقيقه من الخطة متوسطة الأجل في العام السابق ثم تتم مقارنة الأهداف التسمي تحققت فعلاً بالأهداف المتضمنة في الخطة والبحث عن الأسباب التسمي الذت إلى وجود اختلاقات بين ما تحقق فعلاً وما هو مستهدف. ثم تقسوم الخطة قصيرة الأجل ببيان الخطوات الواجب اتخاذها لتعويض مساقد الخطة قصيرة الأجل ببيان الخطوات الواجب اتخاذها لتعويض مساقد يكون حدث من اختلالات أو مطبيات في السنوات السابقة.

كما تشتمل على أدوات السياسة النقدية والانتمانية والأجور .. التي يجب اتباعها من أجل تحقيق الأهداف المنوية وتتميز الخطط المسنوية بقدر كبير من العرونة بحيث يمكن مقابلة ما يحدث من تغير غير مأخوذ في الحسبان سواء على المسيد المحلي أو الدولي مما يودي إلى ادخسال تعديلات على الخطة متوسطة الأجل.

# ٢ - من حيث البعد المكانى:

# يفرق المخططون بين التخطيط القومي والتخطيط الاقليمي

وبينما يشمل التخطيط القومي جميع الأكاليم والمناطق التي تضممها الدولة محل الاعتبار ويهتم أساساً بالإجماليات أي ما يتعلق بمعدل النمسو العام، مقدار الاستثمار القومي، القوة العاملة. فإن التخطيسط الاقليمسي يهدف إلى تخطيط أقليم أو منطقة معينة داخل الدولسة بفسرض تحقيسق درجة من التوازن في نعو أقاليم ومناطق البلد الواحد.

وقد تكون الخطة الأقليمية جزءا من خطة قومية شــاملة أو قــد تكون مسئقلة تخص أقليم بذاته تهدف إلى تحقيق استغلال أكفأ للمــــوارد الاقتصاديه به ورفع مستوى معيشة سكانه وتقليل الفـــوارق الاقتصاديــة والاجتماعية بينه وبين الأقاليم الأخرى.

وقد يكون العائد المتحقق من تنمية وتخطيط بعض الأقساليم المتخلفة متخفض في الأجل القصير غير أن درجة اسستفادة الاقتصاد القومي من هذه الاستثمارات تكون أكبر في الأجسس الطويسل، نتيجسة للوفورات الخارجية والآثار الاجتماعية المواتية التي تتحقق من زيسادة درجة التجانس بين الأقاليم المختفة.

#### ٣ - من حيث برجة المركزية:

ينقسم التخطيط من حيث درجة المركزية إلى تخطيط مركزي و وتخطيط لا مركزي. ويستد معيار التفرقة بين كلا النوعين إلى حجم الأوامر والتوجهات التي تصدرها الهيئسة التخطيطية إلى الوحدات الاقتصادية، فكلما زادت حجم هذه الأوامر وزاد بالتالي درجة تنخسل جهاز التخطيط في قرارات الوحدة الاقتصادية - اعتبر التخطيط مركزيا.

وقد يوصف التخطيط المركزي بأنه تخطيط مازم أو أمـــر أي أن الأوامر والتوجيهات التي يصدرها الجهاز المركــزي للتخطيــط تكــون مازمة للوحدات الاقتصادية.

ويعتبر الاتحاد السوفيتي أول دولة مارست التخطيط المركزي في العشرينات من هذا القرن ولين كانت درجة المركزية بدأت في النقصان وتناقص عدد الأوامر الصادرة من الهيئة المركزية التخطيط إلى الوحدات الاقتصادية بدعوى زيادة كفاءة الأداء والتقليل من مساوئ المركزية.

وقد يطلق على التخطيط اللامركزي بأنه تخطيط تأشيري حيست تتحكم السلطة التخطيطية في قرارات الوحداث الاقتصادية بطريق غسير مباشر عن طريق أدوات السياسة الانتمانية والمالية والأسعار والحوافـــز ... ويستخدم هذا النوع من التخطيط في ظل انتصاديات السوق.

#### ٤ -- من حيث درجة الشمول:

ينقسم التخطيط وفقاً لهذا المعيار للى التخطيط الشامل، والتخطيـط الجزئي.

ويقصد بالتخطيط الشامل، تخطيط متكامل لكافة قطاعات الاقتصاد القومي عن طريق وضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـــة. حيث يحدد فيها الأهداف والحاجات ثم تبحث الإمكانيات المتوفسرة فسي الاقتصاد القومي ثم يتقرر بعد ذلك نصيب كل قطاع من هــذه المــوارد ودور كل منها في تحقيق الأهداف على نحو بحقق التسيق بينها.

لما التخطيط الجزئي فيقوم على أساس تخطيط قطاعيات معينة. وهي قطاعات قد تكون لها أهمية خاصة على المستوى القومي مثال ذلك الزراعة - الصناعة - التعليم .. أو قد ينصب على أحد فروع التسياط الاقتصادي في قطاع معين مثل خطة لصناعة النسييج أو الصناعيات الغذائية دون أن تشمل بقية فروع القطاع الصناعي، أو قد يكسون علسي مستوى المشروع.

ولا شك أن اتباع أسلوب التخطيط الجزئي له ما بيرره في بعض البلاد سواء لعدم توافر البيانات أو لاتخفاض مستوى الإدارة والتنظيم...م. ومع ذلك فلا يغيب عن الذهن وما يعيب هذا الأسلوب من عدم إلخما الخارعات الاقتصاد القومي الأخرى في الاعتبار ومن ثم غياب التناسسة المركزى الذي قد لا يتحقق إلا في ظل خطة شاملة للاقتصاد القومي.

# سائسا: مراحل إعداد الخطة الاقتصادية:

يمر إعداد الخطة الاقتصادية بعدة مراحل متكاملة تؤثر كل مرحلة في الأخرى كما تتأثر بها، ويمكن التمييز بين المراحل التاليـــة لإعــداد الخطة الاقتصادية.

## أ - جمع البياتات الأساسية:

يعتبر جمع البيانات الخطوة الأولى من مراحسل إعداد الفطسة الاقتصادية، حيث توضح الوضع الذي يبدأ منه المجتمع، ويازم في هسذه المرحلة إجراء مسح شامل لجميع موارد المجتمسع - سسواء الطبيعية. والشرية وسواء كاتت مستفلة وقت الحصر أو غير مستفلة.

ويراعي أن تتناول البيانات كلا مسن حجم المدوارد وكفائتها الإنتاجية ودرجة توظيفها. وكلما زادت درجة الدقة في البيانسات كلما أصبحت العملية التخطيطية ذات معنى ومن الطبيعي أن عدم الدقة فسي البيانات يؤدي إلى إعطاء صورة مفايرة للمجتمع ويجمل النتائج المتوقعة من التخطيط بعيدة عن تلك المرغوب فيها ويجب الإشارة إلسي أن توافر البيانات الإحصائية اللازمة وتوافر الكوادر الفنية المتحصصة تعد أحد الحقيات الأصاصية للتخطيط الاقتصادي في الدول النامية.

# ب - تحديد الأهداف الأولية:

بعد ان تتوافر ادى سلطات التخطيط البيانات الأساسية عن صوارد المجتمع، يصبع من الميسور بعد ذلك تحديد الأهداف الأولية للخطة التي تكون صياعة كمية للغايات. (أرقام محددة) فالغايات، يقصد بها التعبير بصورة لفظية عامة عن الأوضاع التي يتطلع المجتمع الوصول إليسها، كرفع مستوى معيشة الأفراد مثلا، بينما يقصد بالأهداف ترجمسة هذه الأوضاع التي يتطلع إليها إلى أرقام محددة. فالفليسسة الخاصسة برفسع مستوى معيشة الأفراد يمكن ترجمتها إلى هدف محدد إذا ما نص علسى رفع متوسط الدخل الفردي الحقيقي بنسبة معينة ٧٧ مثلا.

- ا ويجب أن تكون الأهداف في صورة واضحة و لا يكتفي المخطـط
   بوضع غايات معينة.
- ٧ ويتعين أن يكون هناك تساق بين الأهداف. المحددة قسسي الخطسة بمعلى عدم وجود تعارض بين الأهداف. على مسبيل المثال إذا كان أحد أهداف الخطة زيادة درجة التصنيع في دولة تعتمد علسي استيراد معظم مستازمات الإثناج والسلع الرأسمالية من الخسارج، كما تهدف الخطة إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وذلك يتطلب زيادة الصادرات والحد من الواردات فإذا كانت الظسروف الإنتاجية لا تسمح بزيادة الصادرات إلى الخارج فإن هدف تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات يتعارض مع هدف التوسع فسي التصنيع.
- ٣ ويجب عدم المبالغة في تحديد أهداف الخطة سواء من حيث الكسم أو الكيف فمن حيث الكم يجب ألا يكون هناك عسدد كبسير مسن الأهداف لأن كبر عدد الأهداف يعني احتمال عدم التداسق نيسن الأهداف. أما من حيث الكيفية فيجب عدم المبالفـــة فــي تحديد الهدف نفسه حتى يمكن تحقيقه في ظــــل المسوارد والإمكانيــات المتاحة.

## جـ -مناقشة الأهداف الأولية على المستوى الشعبى والسياسى:

بعد تحديد الأهداف الأولية للخطسة - تقرم سلطات التخطيط يعرضها على الهيئات الشعية والسياسية لمناقشتها. ولا شك أن مشاركة المواطنين - من خلال التنظيمات الشعية والسياسسية - فسي مناقشسة الأهداف الأولية للخطة واختيار معدل النعو الاقتصادي المطلوب علسى ضوء احتياجات وموارد المجتمع - من شأنه أن يصاعد علسى انتشار وعي المواطنين بأهمية التخطيط وتفهم مشكلاته فضلا عن القيام بسدور فعال في تنايذ الخطة وتحقيق أهدافها.

### د - وضع الإطار الإجمالي للخطة:

بعد مناقشة الأهداف الأولية بواسطة الهيئات الشعبية والسياسية يتم تبليغها إلى الجهاز المركزي التخطيط وتبدأ سلطات التخطيط في وضسع الإطار الإجمالي لخطة التنمية الاقتصادية على أسساس معدل النمسو الاقتصادي المطلوب تحقيقه ويستلزم هذا ضرورة تحديد محدلات النمسو في القطاعات المختلفة ويتم تقسيم هذه القطاعات على أسساس قطاعسات سلعية وقطاعات خدمية أو على أسساس طبيعة الإنتساج أو النشساط الاقتصادي، قطاع زراعي - قطاع صناعي.

### هـ - تقصى آراء الوحدات الاقتصادية:

بعد تحديد الإطار الإجمالي الأولى للخطة الاقتصادية، وتجزئتـــه إلى قطاعات يقوم للجهاز المركزي للتخطيط بإرساله إلى الـــوزارات -كل فيما يخصه - لكي ترسله بدورها إلى المؤسسات التابعة لها ومنـــها إلى الوحداث الاقتصادية كالمصائع أو المزارع أو كايـــات الجامعــة أو غيرها. يعد مناقشة الإطار الإجمالي للخطسة على مستوى الوحدات الاقتصادية تقوم كل وحدة بالإدلاء بمقترحاتها وتوصياتها في نصيب كل منها من هذا الإطار، ويتم تجميع المقترحات والتوصيات بطريقة عكسية حيث تقوم الوحدات بلرسالها إلى المؤسسات وتقوم كل مؤسسة بتجميسع توصيات الوحدات التابعة لها والتنسيق بينها ثم إرسالها السسى السوزارة المختصة وتقوم كل وزارة بدورها بتجميع توصيات المؤسسات المختصية وتقوم كل وزارة بدورها بتجميع توصيات المؤسسات

### و - إعداد الإطار التقصيلي للخطة:

بعد أن ترد اقتراحات الوزارات وتوصياتها إلى الجهاز المركــزي المتخطيط، تقوم سلطات التخطيط بعرض هذه الاقتراحات على لجان فنيـة 
ـ تمثل القطاعات - لدراستها. بعد ذلك يتم تجميع دراسات هذه اللجـــان 
التي تقدمها في تقارير تفصيلية ويقوم الجهاز المركزي التخطيب طبعـد 
ذلك بالتتميق بينها ثم إعداد الإطار التفصيلي للخطة الاقتصاديــة الــذي 
يشتمل على جميع المشروعات الإنتاجية التي تتبع القطــاع العـام أمــا 
القطاع الخاص فقتصر الخطة على تحديد اتجاهاته المتوقعة خلال فـترة 
الخطة.

#### ز - اقرار الخطة:

بعد إعداد الإطار التفصيلي للخطة يقوم الجهاز المركزي التخطيط بعرضها على الهيئات الشعبية والسياسية لإقرارها وقد يحدث أن تطلب هذه الهيئات بعض التحديلات إلا أن هذه التعديسلات عسادة مسأ تكسون محدودة النطاق نظرا لأن هذه الهيئات قد مبق لها الموافقة على الأهداف الأولية للخطة وبعد إقرار الإطار التفصيلي للخطة تصبح الخطة نهائيسة وملزمة ولمها قوة القانون. ويقوم الجهاز المركزي للتخطيط بتبليغها السمى الجهات المعنية حتى توضع موضع التنفيذ.

سابعا: مقومات التخطيط الاقتصادي الجيد:

. يشترط في التخطيط الجيد تحقيق عدة اعتبارات منها: الكفاءة الاقتصادية، التوافق المنطقي، الواقعية، المرونة، المشاركة الشعبية.

#### أ - الكفاءة الإفتصادية:

لما كانت الموارد الاقتصادية المتاحة في أي مجتمع نادرة فصللا عن وجود استخدامات بديلة متعدة نتنافس عليها فإن اعتبارات الكفساءة الاقتصادية التي يجب ان تميز التخطيط الجيد - تقتضي تخصيص هذه الموارد في استخداماتها المتعددة، بحيث تحصل على اقصى كدر ممكن من الإنتاج أو الاشباع. وتستلزم زيادة الكفاءة الاقتصادية للموارد ضمان استغلالها أو توظيفها بالكلل، بمعنى عدم وجود موارد معطلة (توزيسع الموارد الممثل بالنقطة أداخل منحنى إمكانية الإنتاج يتضمن الخفساض الكفاءة الاقتصادية والتي يمكن زيادتها بالإنتقال إلى نقطة أخسرى على منحنى إمكانية الإنتاج المجتمع).



يضاف إلى ذلك ضرورة مراعاة التخصيص الأمثل المصوارد، ويتحقق هذا التخصيص بالنسبة لمبدأ باريتو على سبيل المثال، عندما لا يتمكن المجتمع من إعادة توزيع الموارد بطريقة أخرى، بحيست يزيد الإنتاج في بعض القطاعات دون أن ينقص فـــي قطاعـات أو أنشـطة أخرى.

### ب - التوافق المنطقى:

يقصد بمبدأ التوافق المنطقي أن تتناسق كمية الموارد المخصصية لكل قطاع من القطاعات في الخطة مع الكمية المخطط إنتاجها في كـــل قطاع وإلا حدثت الاختناقات أو أعناق الزجاجات في بعض أوجه الإنتاج عندما تلل الموارد عن القدر اللازم لتحقيق أهداف الإنتاج.

كما يجب أن تتطابق الموارد المخطط استخدامها في القطاعات المختلفة مع الكميات المتاحة منها في المجتمع. أي مجموع الموارد المتاحة - مجموع الاستخدامات في كل القطاعات.

ويراعى كذلك ضرورة تحقيق التوافق أو التتسيق بيسن مكونسات السياسة الاقتصادية كالسياسة النقدية والمالية وسياسة الأسعار والأجسور فضلا عن تحقيق التتاسق بين أهداف الخطة كما ذكرنا من قبل ويسددى التضارب في الأهداف أو مكونات السياسة الاقتصاديـــــة إلـــى حــدوث تتاقص من شأته عدم تحقيق أهداف الخطة.

#### جـ -الواقعية:

يقصد بها تفاق الأهداف المطلوب تحقيقها والوسائل المعسـتخدمة للوصول إليها مع إمكانيات المجتمع وظروفه، ويستلزم ذلك عدم المعالاة في تحديد الأهداف أو حصر الموارد أو في وضع السياسسات اللازمسة لتنفيذ الخطة حتى لا يؤدي ذلك إلى أثار سلبية تثمثل في سوء تخصيص موارد المجتمع في الوقت الذي يؤدي فيه إجادة تحقيقها إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وكثيرا ما تخرج الخطط الاقتصادية والاجتماعية عسن الواقعيسة بدافع الطموح السياسي أو بغرض الدعاية السياسية. ويعتبر عدم والععيسة التخطيط من أهم أسباب الاخفاق في تنفيذ الخطة.

#### د - المرونسة:

تقتضي المرونة ضرورة اتخاذ الوسسائل والإجسراءات الكفيائة بتعديل السياسات اللازمة في حالة تغير بعض الظروف التسي يفسترض تحققها بحيث يمكن تحقيق أهداف الخطة في ظل الظروف الجديدة.

ومثل هذه المرونة تمنع حدوث الأزمات أو وجود طاقات عاطلسة أو معطلة في الاقتصاد القومي أو على الأقل تنقص من احتمال حدوثها.

ويمكن تحقيق المرونة من خلال الخطط السنوية التي تتميز بقدر كبير منها بحيث يمكن مقابلة ما قد يحدث من تغيير غير مسأخوذة فسي الحسبان سواء على الصحيد المحلى أو الدولي مما يسودي إلسي الخسال تعديلات على الخطة المتوسطة الأجل بما ينفسق مسع هدده التفسيرات الجديدة.

#### هـ - المشاركة:

لا شك أن نجاح عملية التخطيط يتوقف في المقسام الأول على تضافر جهود فنات مجموعات الشعب المختلفة في الممسل على تنفيذ واجباتها بأكبر كفاءة ممكنة. ولكي يتم تجميع هذا الحمساس يجبب أن تشارك هذه الفنات المختلفة في عملية الاعسداد عن طريق مناقشة الأهداف. فيقدم ذوي الكفاية من أبناء المجتمع مسا يستراءى لسهم مسن التراحات بشأتها تسهم في إظهار ما في الخطة من محاسن وما بها مسن مساوئ بحيث يستطيع الفرد العادي الحكم على الخطة والمساهمة فسي تتفيذها بطريقة فعالة.



۱۷ شارع أماسيس ـ الأزاريطة ـ ت : ۲۹۹ ،۲۹۹ الاسكندرية

### هدد الكتاب

مقدمات أسياسية ماهية الاقتصاد الكلي مضاهيم وادوات تتعليلية أساسية الناتج القومي والدخل القومي والإنضاق القومي التدفق الدائري وقطاع المجتمع قياس مستوى النشاط الاقتصادي محددات الطلب الكلي المستوى التوازئي للدخل القومي السستوى التوازئي للدخل القومي

السياسة المالية في ظل نموذج المضاعف تحليل الفجوات التضغمية والانكماشية أدوات السياسة المالية ومفاهيم وآثار العجز المالي النقود والبنوك

النصود والبنوت أوليات في النصود أوليات في البنوك

التجارة الدولية وميزان ألمد فوعات وسعر الصرف ماهية التجارة الدولية وأسباب قيامها ميزان المدفوعات الدولية وسعر الصرف التدخل الحكومي في التجارة الدولية التخلف الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

، الاقتصادي والتنمية الاقتصاد مظاهر التخلف

ماهية التنمية الاقتصادية إستراتيجية التنمية الاقتصادية تقويل التنمية الاقتصادية

السكان والتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي نظريات السكان والتنمية

أثر زيادة السكان على التنمية الاقتصادية التخطيط الاقتصادي





ص . ب و ۲ الإ بر اهیمیة - الا بگندریة - ت : ۲۸٬۷۲۰ و (۲۰)